# 





8(

M:

اندهشياصديقي

الطبعكة الأولحت الماء الماء الماء الطبعكة الشانسكة الشانسكة الماء الماء

# جمينيع جرفتموق الطستبع محتنفوظة

### © دارالشر*وق*ــــ

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى ـ مدينة نصر تليفون: ٢٠٢٩ ٤ ـ فاكس: ٢٠٣٥ ٥ ٢٠٢) email: dar@shorouk.com البريد الإلكتروني: www.shorouk.com

## عبد الوهاب مطاوع

# اندهش ياصديقي

دارالشروقــــ

#### ... ولا تتبع خطواتی !

لا تتوقع منى شيئا مفيدا في مقال هذا الشهر (١).

تقول ومتى كان فيه شىء مفيد ؟ قفشة ظريفة لكن لا يهم فالمشكلة هى ان كل انسان يتصور انه يؤدى دائها مهام جليلة للانسانية . . وهذا التصور مفيد للحياة لانه يخلق فينا الحياس . . . والحياس ضروري جدا لاستمرار الحياة . . . فخذ منى هذه النصيحة واقتنع تماما بأنك تؤدى مهام جليلة للانسانية وللحياة كل يوم ولو بكلمة طيبة . . . ولو ربتة على كتف انسان ، وعلى هذا الأساس اعتذرت اليك بأن مقالى لن يكون مفيدا كها اتصور لأن الوقت قد سرقنى فى اعداد مواد مجلة الشباب فلم تتح لى الفرصة الكافية للتفكير والدراسة قبل ان اجلس لكتابته . . . ومشكلتى مع الوقت قديمة جدا فهو اكبر لص فى حياتى . . وانا وهو عدوان لدودان منذ طفولتى . . . ودائها احس بأنى مطالب بأن أفعل أشياء كثيرة لا يتسع لما وقتى فألهث دائها للقيام بها وأتأخر كثيرا عن الموعد الملائم لها . . . فاذا شيكوت لك من ذلك فانى أشكو اليك بمنطق الحكيم الذى سئل مرة بمن تعلمت الادب فأجاب : من شخص سيىء الأدب . . . فكنت كلها رأيت منه شيئا لا يعجبنى اجتنبت ان افعله فى حياتى !

أو بالمنطق الذى عناه الشاعر الألمانى جوته حين كتب قصيدة على لسان بطل روايته المأساوية آلام فرتر يقول فيها: كن رجلا . . . ولا تتبع خطواتى! يقصد بذلك ان يحارب موجة الانتحار التى انتشرت بين بعض الشباب الذين حاولوا الانتحار لفشلهم فى الحب تقليدا لما فعله فرتر فى روايته الحزينة وبهذا المنطق اشكو

<sup>(</sup>١) لمجلة الشباب التي أرأس تحريرها .

اليك نفسى وعجزى عن تنظيم وقتى فأنا بكل أسف من هولاء الذين لا يركبون القطار الا وهو يتحرك دائيا . . . أى أنى أصل غالبا الى موعدى . . . والى العمل المطلوب منى فى اللحظة الأخيرة واحيانا بعدها وهى آفة كلفتنى الكثير فى مراحل عمرى . . . وهذا دليل اكيد على أنى لست ممن يسرجون لانفسهم شأنا كبيرا فى الحياة ، فكل الذين نفذوا ما خططوا له فى حياتهم كانوا غالبا ممن يحترمون الوقت ويجيدون تنظيمه ويحافظون على دقة مواعيدهم واشهر مثال معاصر على ذلك هو عميد الرواية العربية الاستاذ نجيب محفوظ الذى ينظم وقته تنظيها دقائقيا دقيقا حتى كتب عنه الكاتب الساخر الراحل محمد عفيفي انه "رجل الساعة" ساعة اليد متى كتب عنه الكاتب الساخر الراحل محمد عفيفي انه "رجل الساعة" ساعة اليد فكثيرة . . . ومن أشهرها الفيلسوف الألماني عهانويل كانت ١٧٥٤ \_ ١٨٠٤ الذى كان ظرفاء مدينته الصغيرة كونجزبرج يضبطون ساعتهم على الساعة الثالثة والنصف اذا رأوه يغادر بيته لنزهة العصر! ومنهم كذلك الفيلسوف الألماني شوبنهاور الذى التزم طوال الـ ٢٧ سنة الأخيرة ببرنامج يومى محدد بالدقيقة واحدة والثانية يتضمن فقرة ثابتة هى سب صاحبة البيت الذى يقيم فيه لمدة دقيقة واحدة كل يوم!

ورغم أن الساعات لم تكن قد اخترعت بعد فقد كان عظماء المسلمين يجيدون تنظيم وقتهم على اساس مواقيت الصلاة فيبدأون يومهم عقب صلاة الفجر ويستريحون عقب صلاة الظهر . . . وينامون بعد العشاء بقليل ويتسع وقتهم لما أرادوه .

والخليفة العظيم عمر بن الخطاب وجده ابنه يوما يغفو قليلا عقب صلاة الظهر فقال له: أتنام واصحاب الحوائج راكدون ببابك! فأجابه الرجل الحكيم قائلا: يا بنى ان نفسى مطيتى . . . فان جهدتها قطعتها ومن قطع المطية لم يبلغ الغاية!

والعقاد كان من ائمة احترام الوقت والحرص على دقة المواعيد . . . وكان من

عادته اذا أعطى شخصا موعدا في الخامسة مساء فى بيته ان يدخل الى الصالون قبل الخامسة . . فإذا مضت ٥ دقائق بعد الخامسة غادر الصالون الى غرفة مكتبه ورفض استقبال ضيفه اذا جاء!

والحمد لله أنه ليس في اصدقائي أحد في دقة العقاد وإلا لما استقبلني أحد . . . فأنا دائها راكب اللحظة الأخيرة والضيف المتأخر عن موعده والمتعثر دائها في خجله من الداعي. والاصدقاء يتسامحون اما الغرباء فليس لديهم ما يبرر لهم هذا التسامح . . . وأحد هـ ولاء الغرباء كان طيار احدى الطائرات الفرنسية التي كان على أن أركبها الى باريس ذات مرة \_ فوصلت الى صالة المطار بعد أن ركب جميع الركاب و «لعلع» اسمى في ميكرفون المطار عدة مرات يدعوني للركوب قبل اغلاق الباب . . . وركضت وراء المضيفة الارضية الى الطائرة فاذا ببابها يتحرك ببطء لينغلق من الداخل فاصطحبتني المضيفة الى حيث نقف ويرانا الطيار من كابينته ونشير اليه بفتح الباب لأدخل . . . فـوقفنا ورآنا . . . وأشرنا . . . فأشار لى باصبعه . . . لا وكررنا الاشارة . . . فكرر الاشارة باصبعه ولا فكرهت اصبعه هذه كثيرا وقتها ولكني لم أغضب منه فأنا المخطيء . . . وليس هو . . . حتى ولو ظلت الطائرة بعدها واقفة في مكانها عشر دقائق كانت كافية لدخولي ودخول عشرات غيري لو أرادلكنها دقة المواعيد التي اعاني من انيميا مزمنة فيها! ولن أروى لك عن عشرات المواقف المحرجة الماثلة . . . ولن أروى لك حكاية موعدي مع احد وزراء الزراعة الذي وصلت اليه متأخرا بعض الشيء وكان زميلالي قد سبقني لمقابلته واعتذر عني بمرض ألم بي فجأة فها أن دخلت متعثراً حتى بادرني الوزير بالسؤال عن صحتى فاجبته بسذاجه انها على ما يرام ولم التفت للون الأحمر الذي غطى وجه زميلي!

ولا عن الافراح التي ذهبت اليها وكلي اصرار على ان اؤدى واجب المجاملة لزملاء او اصدقاء او معارف . . . فلم اجد العريس ولا العروس لانهما انصرفا في سلام الى شهر العسل ولا عن الرحلة الخائبة التي قمت بها في الليل بعد يوم عمل

شديد الارهاق من القاهرة الى الاسهاعيلية لاجامل زميلا شابا دعانى الى زفافه فوصلت الى الشارع الذى يقع فيه النادى وسيارة العروسين تغادره فرأيتها ولم يريانى . . . وضاع تعبى هدرا واستدرت بالسيارة وعدت للقاهرة وأنا اتداعى من الاجهاد .

والغريب انى لا اتعمد أبدا عدم احترام موعد او ارتباط لكنى مطالب دائها بجبال من المهام والأعهال والارتباطات ، والدرس الوحيد الذى تعلمته من ذلك هو اننى اذا فكرت في حجم المطلوب منى واستهولته فلن انجز منه شيئا اذن فلا داعى للتفكير ولأبدا بها هو مطلوب عاجلا \_ ثم بها بعده ثم بها بعده لأنه لا وسيلة لانجاز أى عمل الا بأن تبدأ فيه وكأنه العمل الوحيد المطلوب منك . . . ولو اشتغلت بعملين في وقت واحد فلن تنجز الاثنين . . . ولن تحسن أيها . . . اذن لا بد دائها من البداية . . . ولا بيد من الاستغراق فيها اؤديه كأنه العمل الوحيد المطلوب منى لكى احسنه . . . ثم فليكن من أمرى بعد ذلك ما يكون ومن هنا بدأت كل متاعبي مع الوقت والمواعيد لكنه لا يأس مع الحياة . . . فأنا عازم منذ بلاثين سنة على تنظيم وقتى بدقة شديدة والالتزام الدقيق بالمواعيد . . . ومازلت عازما عمل المعض المحبطات الصغيرة واهنىء نفسي على كل انتصار احرزه على الوقت وعلى كل عمل انجح في اتمامه في موعده . . . وعلى كل ارتباط أفي به ولو متأخرا قليلا عن الموعد المناسب .

ومن المرات التي هنأت نفسي فيها على نجاحي في الوفاء بوعد التزمت به كانت حين دعاني منذ سنوات قليلة صديقي الفنان يونس شلبي لحضور حفل زفافه في فندق هيلتون . . . وكان لسوء حظى في يوم سهرتي الاسبوعية بجريدة الاهرام التي اشرف فيها على اصدار الطبعتين الثانية والثالثة منه ، ولا اغادر مبناه الاعند الثالثة صباحا في قمة الارهاق . . . لكن لا يهم فالفرح مستمر حتى الفجر والمهم هو ان يراني الداعي وان اهنئه . . . وهكذا توجهت الى الفندق بعد الثالثة وما ان دخلت قاعة الفرح حتى ظننت اني اخطأت العنوان ودخلت ساحة مولد

سيدنا الحسين. . . فالقاعة التي تتسع لألف مدعو انحشر فيها ثلاثة آلاف على الأقل وليس هناك موضع لقدم ولا لمرور انسان وفكرت في العودة لكن هل يضيع تعبى هدرا . . . قررت ان اؤدى الواجب للنهاية . . . وكافحت للمرور بين اكداس البشر ووصلت الى الكوشة بعد عذاب وجدلة . . . ونهض العريس لاستقبالي وتعانقنا وهنأته وقدمني لعروسه وتحدثنا ٥ دقائق ثم استأذنت للانسحاب فأكد ضرورة البقاء حتى نهاية الحفل ووعدته . . . ونزلت اخوض في الزحام مرة أخرى ووجدت نفسى قريبا من الباب فأسرعت بالخروج مهنئا نفسى على قوة ارادتي . . . وعلى نجاحي المبدئي في عملية تنظيم وقتي بحيث اؤدى عملي . . . وأفي بكل ارتباطاتي ولو متأخرة قليلا عن موعدها . . . اذن فهل يرضيك ان يتصل بي يونس شلبي تليفونيا في البيت بعد هذه الموقعة بثلاثة أيام ويعاتبني قائلا: كده ! أدعوك لحضور فرحي . . . ولا تحضر ؟!

هذه هي المحبطات الصغيرة التي قصدتها والتي تخذِّل عنزمي الصادق على تنظيم الوقت واحترام المواعيد لكن لا يهم فالكفاح دوار والارادة القوية لا تهزمها امثال هذه الهنّات من اصدقاء يشكون ضعف الذاكرة!

فلا تكن مثله من فضلك وتضيع كفاحى للوفاء بعهودى لك هدرا . . . ولا تكن «مثلى» في هذا العناء لكى تعيش في سلام مع الآخرين . . . وتحقق نجاحك الخاص .

وشكرا لتسامحك معى وقبولك اعتذارى عن عدم كتابة مقال هذا الشهر لان الوقت سرقني . . . . قاتله الله . . . وقاتل من يسمح له بأن يسرقه !

#### روماتيسزم الصسدانة!

أرجو أن تسجل لى هذا التعريف الجديد للصداقة الحقيقية . . فلقد قلت منذ سنوات انها روماتيزم يتسلل إلى العظام فينقح على أصحابها من حين لآخر مذكرا الانسان بحاجته إلى دفء الصداقة والأصدقاء!

والحق أنه ليس لى أى فضل فى ابتكار هذا التعريف لأنى لم اتكلف لاشتقاقه سوى التعبير عن حالى مع اصدقائي .

فبفضل الصداقة والأصدقاء . . اصابتني آلام روماتيزم العظام في عز شبابي فاكسبني ذلك حكمة الشيوخ واوجاعهم ، واضفت هذا الفضل إلى ديوني الكثيرة لأصدقائي .

وقصتى مع آلام الروماتيزم قديمة وترجع إلى عامى الثانى بالجامعة حين رفضت أن أقيم بالمدينة الجامعية كما يفعل الطلبة القادمون من خارج القاهرة مثلى . . واخترت ان استأجر شقة في حى قريب من الجامعة لاستمتع بوحدتى وحريتى فيها انام حين أرغب في النوم . . واقرأ حين تلذلي القراءة واستقبل فيها من أصدقائى . . ، فانا حائما ومنذ سنوات صباى مصاحب ومصحوب .

وعندما جئت الى القاهرة لألتحق بالجامعة اقمت فى عامى الأول فى شقه مع اسرة تقيم بشارع الدقى كما كان يفعل الطلبة فى أيامى. وكانت ربة الأسرة سيدة طيبة تعاملنى بعطف الأمهات على فتى صغير السن اغترب عن اهله ليتعلم فى المدينة الواسعة ، وتقوم عنى بكل شئونى . . وعندما انتهت الدراسة وعدت لمدينتى الصغيرة فى الاجازة استخلفتنى ربة الأسرة أن أعود إلى السكنى معهم فى

العام الجديد لكنى حين انتهت الإجازة استحلفتني ربه الأسرة أن أعود إلى السكن معهم في العام الجديد لكنى حين انتهت الإجازة . . لم استطع أن أفي بوعدى لها . . فقد كنت رغم اقامتي المريحة معها افتقد حريتي الشخصية وسط عائلة لا بدلى أن اراعى حرمتها عند استقبالي لأصدقائي فقررت أن اؤجر شقة مستقلة لاستمتع فيها بـوحدتي واستأجرت شقة في حي قـريب من الجامعة اقمت فيها ١١ عاما ، وفي هـذه الشقة بدأت عـلاقتي بآلام الروماتيزم . . فلقـد بدأت استقبل فيها أصدقاء الصبا القادمين من مدينتي للقاهرة لزيارتي . . واصدقاء الجامعة الجدد الذين اكتسبت صداقتهم في القاهرة ، فلم تمض على اقامتي فيها عدة شهور حتى اكتظت الشقة الصغيرة بروادها الدائمين واصبح سريري الوحيد مشغولا دائها بضيف أو ضيفين تنازلت لهما طائعا عن فراشي . . وارض غرفة النوم كاملة العدد . . وارض غرفة الطعام يحتلها أربعة ضيوف على الأقل ينامون حول مائدة الطعام مع كل ضلع من أضلاعها الأربعة . . وأينها سرت في أي مكان من الشقة تعثرت في نائم أو جالس. فتمضى الأسابيع قبل أن أجد ليلة خالية أريح جسدي المكدود فيها على فراشي حتى أصبحت لا اعرف النوم فوق السرير في أحيان كثيرة إلا اذا سافرت في إجازة قصيرة الى أهلى . ولم تكن المشكلة الحقيقية في الأصدقاء من الضيوف . . وانها كانت في «ضيوف الضيوف» اذا صح هذا التعبير . . فأصدقاء الصبا يأتون إلى من مـدينتي فأسعد بهم وأتنازل لهم راضيا عن فراشي لكننا جميعًا من فصيلة واحدة تقدس الصداقة ومتعددة الصداقات، لهذا فلا تمضى أيام حتى يأتي إليهم من مدينتنا أصدقاء لهم لا أكاد أعرف أسماءهم . . فيصبح أصدقائي أصحاب بيت ، ويحتم عليهم الواجب أن ينزلوا الضيوفهم" عن فراشهم . . ويشرُّفوا الأرض معنا . . ونتحرك في ترتيب البروتـوكـول وفقــا للأقدمية ودرجة العشم . . فمن كانوا ينامون على أرض غرفة النوم الخشبية يهبطون درجة في السلم الاجتهاعي ، ويتزحزحون إلى أرض غرفة الطعام . . ومن كانوا يفترشونها مستمتعين بالدفء القليل الذي توفره . . يتزحزحون تلقائيا إلى

صقيع الصالة مع صاحب الشقة . . كما تقضى أصول الضيافة . . والجميع ينامون في صفوف متراصة كأننا في عنبر المساجين . . وكلم جاءنا زائر جديد واصلنا التحرك كما تمدفع الموجة الجديدة الأمواج القديمة أمامها إلى الشاطي حتى كاد الزحف في بعض الأوقات يطردنا أكثر من مرة إلى الردهة الصغيرة خارج الشقة . . وكل ذلك في عز الشتاء ، وليس في شهور الصيف ، وبعض ضيوف الضيوف لم يتورعوا عن استضافة بعض أصدقائهم المجهولين لي ولأصدقائي تماما حتى أصبحنا غرباء بينهم . . وأصدقاء الاسكندرية الذين فارقتهم بجامعة القاهرة . . يأتون لزيـارتي من حين لآخر في رحلات منتظمة ، وأرد أنا لهم الزيـارة في مواعيد محددة كأننا من رؤساء الدول . . وفي زياراتي المتكررة الأصدقاء الاسكندرية في فصل الشتاء نمت بـ ذرة الروماتيـزم التي استقرت في عظـامي من النـوم في عنبر المساجين بشقتي الصغيرة وترعرعت. فقد كان لا يحلو لنا حديث إلا على كورنيش البحر حتى الفجر وعواصف الشتاء تكاد تقتلعنا من الأرض اقتلاعا ولم يكن كورنيش الاسكندرية وحده هو المسئول عن آلامي الروماتيزمية القديمة فكورنيش النيل أيضًا لـه باع كبير في تأكيدهـا وترسيخها ، فلقـد كانت شقتي قريبـة منه . . وكان مكان لقائنا المختار في كازينو صغير تحت كوبري الجامعة كنت اتردد عليه كل يوم تقريبًا ومن طول العشرة وكثرة التردد أصبح الجرسون يغلق البوفيه في الثانية صباحا ويتقاضى حسابه ثم يتركنا مع الخفير لحراسة الموائد والمقاعد في عز البرد! وفي إحدى ليالي ديسمبر التي قالت الصحف في اليـوم التالي انه لم يمر على مصر برد مثل بردها منذ ثلاثين عاما أصر أحد أصدقائي وكنا قد تخرجنا وعملنا منذ سنوات على ان يصلبني أمامه على كورنيش النيل حتى الفجس وهو يروى لي متأثرا ومنفعلا قصة حب العمر في حياته فكتمت آلامي الروماتيزمية احتراما لآلامه العاطفية . وبسبب هذا الصديق بالذات كدت أصاب مرة اخرى لا بالروماتيزم وانها بقرحة المعدة أيضًا . فلأنبي ممن يعتبرون الصداقة الحقيقية قيمة ثمينة في الحياة فياني لا أسافر إلى دولة ما في عمل إلا وأتحايل لأضع المدن التي رحل اليها بعض اصدقائي

على خط سير الرحلة لأنتهز الفرصة وازورهم فيها بلا هدف سوى الالتقاء بهم . و في احدى زياراتي لألمانيا منذ سنوات . . انهيت عملي في فرنكفورت ثم سافرت في رحلة طويلة إلى هامبورج خصيصا لأزور صديقًا مقيها هناك منذ سنوات ، فوصلت للمدينة في منتصف الليل وطلبت من سائق سيارة الأجرة ان يحملني إلى أي فندق صغير في وسط المدينة . . وصدمت بعد وصولي اليه بأن مطعمه مغلق وليس هناك محل أو مطعم قريب استطيع تناول عشائي فيه . . فبت ليلتي على الطوى وفي الصباح جاء الافطار فوجدته من السجق الألماني الشهير وليس عندهم غيره فرفضت اكله لأنه من لحم الخنزير واحتسيت كوب الشاي واسرعت في سيارة اجرة إلى عنوان صديقي في الثامنة صباحا واردت ان افاجئه بحضوري فلم اصرح له باسمى حين خاطبته من تليفون الباب وانها قلت له صديق من مصر ، ففتح الباب مرحبا دون أن يعرف شخص زائره . . وصعدت السلم اليه في الدور الخامس وأنا ألهث من التعب فها ان تعرُّف على حتى قابلني بمظاهرة وقادني مبتهجا الى غـرفة المعيشـة وهو لا يكف عن الكـلام والترحيب والسؤال عن مصر والأصدقاء. . وبعد قليل وضع أمامي براد الشاي ثم جلس على الارض لبتيح لرئتيه افضل وضع للكلام وهو من فرسانه ثم راح يتكلم بلا توقف لعدة ساعات . . ويسألني فأجيب . . ويسترجع ذكريات زمان والروماتيزم الذي أهداه لى في مصر . ثم تنبهت فجأة إلى آلام شديدة في معدتي فتذكرت مشكلتي معها وهي ان عصارتها الحمضية زائدة على الطبيعي فاذا خلت نهائيا من الطعام سببت لي آلاما فظيعة فان لم ابادر بتناول شيء يسير من الطعام ولـو باكو من البسكويت توحشت العصارة وبدأت تنهش جدران المعدة وتهددها بالقرحة، وهذا هو سر الاغماءة الخفيفة التي أشكو منها كل ليلة في رمضان عقب الافطار . وبسببها فاني لست من هواة الطعام لكني احتاج فقط إلى كسرة خبز أو باكو من البسكويت كل ساعتين أو ثلاثة وربها اكتفيت بهما عن أي طعام آخر طوال اليوم ـ أما غرامي الحقيقي فبالشاي أولا ثم القهوة ، لكن صديقي غارق في حديث الذكريات وقد أنسته سنوات

الغربة الطويلة مشكلتي مع الوحش الـذي ينهشني وتنبهت فاذا بالساعة قد تعدَّت الثانية بعد الظهر ، وآلامي قد أصبحت فوق الاحتمال ، فاستأذنت منه في الانصراف إلى فندقى على أن أعود اليه في المساء لكن هيهات ان يسمح لي، وخجلت ان أصرح لـ بالسبب الحقيقي لـرغبتي في الانصراف لأن اليوم كـان يوم سبت وهو يقيم مع سيده ألمانية عجوز في نفس الشقة وكل شيء عندهم بالحساب وربها كانا قد أعدا ما يحتاجانه من طعام خلال عطلة نهاية الاسبوع بها لا يسمح باستضافة زائر غير متوقع مثلي ، فتحاملت على نفسي على امل ان يرتوي صديقي من حديث الذكريات ويسمح لي بالانصراف فمضت ساعة اخرى تحولت بعدها الآلام الى خناجر مسمومة تطعنني في جدران معدتي بلا رحمة فأعدت عليه رجائي فلم يلتفت اليه وواصل الكلام! . . ثم اصبحت الساعة الرابعة والخناجر أصبحت مناشير يضاعف من حدتها احتساء الشاي والقهوة والتدخين، وصديقي غائب مع الذكريات فتوسلت اليه ان يأذن لي بالانصراف فلم يقبل ، فكدت أولول باكيا بين يديه طالبا العفو والسماح والاذن بساعة واحدة اغيبها عنه . . ولكن كيف يحدث ذلك والحديث ذو شجون والذكريات صدى السنين الحاكى \_ كما يقول الشاعر \_ فها ان بلغت الساعة الخامسة مساء حتى تذكرت فجأة ان الضرورات تبيح المحظورات وان الدفاع عن النفس يبيح القتـل ، واننى في حالة دفـاع شرعى عن نفسي ضد وحش ينشر جدران معدتي بسنونه الحادة فنهضت مستجمعا كل حزمي وارادتي واعلنت بلهجة صارمة لا تسمح بأي تسراجع انني لا بدان اغادر المكان الآن وفورا لأتصل بجريدتي تليفونيا لابلاغها بخبر هام حتى لا أتعرض للمساءلة وسوف اعود اليه بعد الاتصال مباشرة لأن تليفونه ليس دوليا ثم هرولت الى الباب ، وهو يهرول ورائي ورائي مؤكدا على ضرورة العودة سريعا ، وهبطت السلم قفزاً وهو يطل على من «الدرابزين» مكررا تأكيداته وانطلقت إلى أقرب مطعم ، واسكت الوحش الـذي بـداخلي ، وبعـد أن التقطت أنفـاسي ، واسترخيت . . تذكرت أن صديقي هـذا هو الوحيد من بين كل اصدقائي الذي يتبع نظاما غذائيا عجيبا في حياته فهو لا يتناول إفطاراً ولا غداء ، وإنها يظل طوال نهاره يشرب القهوة ويدخن إلى أن تأتى الساعة التاسعة مساء فيتناول عشاءه وهو وجبته الوحيدة كل يوم . . فأثنيت على «حزمى» المتأخر الذى أنقذني من مكابدة تلك الآلام حتى التاسعة . . واقسمت ألا أزوره بعدها إلا متحصنا بوجبتى الافطار والغداء .

ورغم كل ذلك فاذا كنت قد شبهت الصداقة الحقيقية بالروماتيزم فليس ذلك لأنها مؤلمة . . وإنها فقط لأنها دائمة ، ولا يهزمها دواء . . ولأنها أيضًا كآلامه تظل كامنة تحت السطح حتى يخيل إليك أنك نسيتها ثم «تنقح» عليك فجأة إذا تلقت نفحة من هواء الذكريات لتذكرك بوجودها وقوتها وبأحل أيام العمر . . وأجمل ذكرياته!

#### اندهش ... یا صدیقی !

حين كنت طالبا في سنواتي الأولى بالجامعة . . . كنت عضوا في «عصابة» ثقافية تحرص على معرفة مدلولات المصطلحات الفكرية والسياسية الشائعة في عصرنا والتشدق بها في احاديثها بلا هدف احيانا سوى الاعلان عن اننا نعرف معانيها! وكان من هواياتنا «الشريرة» وقتها ان نتصيد المخدوعين بمظهرنا الثقافي ونشبع غرورنا فيهم باستعراض آرائنا القيمَّة امامهم في كل الصراعات الفكرية والمذهبية المثارة في ذلك الوقت من الخلاف العقائدي بين الصين وروسيا . . الى الخلاف «الفكري» بين شكوكو واسهاعيل ياسين! وخلال انههاكنا في المناقشة وطق الشعبارات الضخمة كبان يجدث احيانيا ان نبلاحظ ان بعض الضحباييا الجدد لا يعرفون معانيها . . فلا نريحهم بشرحها أو بتبسيط معانيها لهم وانها نواصل الحديث ونستدرجهم للمشاركة فيه وتقليدنا في استعمالها ثم يتوقف احدنا فجأة ليسأل احد المشاركين الجدد عن معنى احد هذه التعابير فتبدأ متعتنا الشريرة لأنه لن يعترف غالبا بأنه لا يعرف معناه بعد ان ردده في حديثه من باب التقليد . . ويبدأ في «التطجين» بكلام لا معنى له ونحن نتبادل النظر في سعادة ونتلذذ بمراقبته ووجهه يحتقن بتأثير الانفعال الخفي بالكذب والموقف الحرج ، ثم نتشاور بالنظرات عن اسلوب التعذيب الفكري الذي سنتبعه معه وهل هو الأسلوب المغولي الذي يتعمد اطالة التعذيب حتى آخر مدى ام الأسلوب الروماني الذي يلقى بالضحايا مباشرة الى الأسود الجائعة ؟ . فاذا كان الأول فلسوف نسايره ونستمع اليه باهتهام شديد ونسرف في اطراء معلوماته وثقافته العريضة ونتشكى من جهلنا بالقياس الى علمه الـواسع . . ونبالغ في ذلـك واحشاؤنـا تتمـزق بالضحك المكتـوم الى ان يكتشف الحقيقة وينفجر فينا ويقاطعنا لفترة تطول أو تقصر . . وان كان الثاني فلسوف نسمع له باهتهام ولا نعلق على ما يقول ونكتفى بالمتعة الشريرة باحراجه ثم يهمس احدنا في أذنه بالحقيقة ويزداد احساسه بالحرج!

ورغم ندمى على مشاركتى في هذا التعذيب الفكرى واكتشافي فيها بعد اننا جميعا لم نكن مثقفين وانها ادعياء ثقافة الا أن لهذه العصابة فضلا على لاينكر هو أنها علمتنى الا أهرف بها لا اعرف . . وألا أخجل من ان اعلن عدم معرفتى بها لا أعرفه . . ومن أن أسأل من يحدثنى عن شيء لا أفهمه عن معنى ما يقول وما يستخدمه من تعريفات واصطلاحات ثم تقدم بى العمر فعرفت الكثير . . وكان أهم ما عرفته هو أن المثقفين الحقيقيين هم أكثر الناس ادراكا انهم لا يعرفون لأنهم كلها عرفوا المزيد تفتحت أمامهم بحار جديدة من المعرفة لا يحيط بها إلا علم من وسع علمه كل شيء سبحانه لهذا فهم يمضون العمر «يسألون» عن معانى والأشياء . . يسألون الكتب . . ويسألون الأكثر علما في تخصصاتهم ولا يدركون الا قليلا ويندهشون لما يقرأون . . ولما يسمعون ولما يرون في الحياة من ظواهر وأشياء قد تبدو في أعين الآخرين عادية ومألوفة . . وكلما ازدادت دهشتهم ازداد حماسهم لأن يكتشفوا سر ما أدهشهم و تزداد معارفهم . . لأن الدهشة هي بداية المعرفة كما قال ارسطو . . ولأنك اذا لم تندهش لشيء فلن تجد في نفسك حماساً أو دافعاً لأن تعرف كنهه وتجلو سره . .

ولولا موقف الدهشة هذا لما حاول الانسان ان يعرف اسرار الطبيعة واسرار العلاقات الانسانية ولما اكتشف العلماء والمفكرون والفقهاء نظرياتهم ولما كتب الأدباء معظم اعمالهم .

فلولا ان اندهش سقراط مثلا حين حيّاه رجل في الطريق قائلا له "صباح الخير» فتوقف متفكرا في معنى الخير ثم راح يتساءل عن معناه . . وعن معنى الفضيلة والحق والجمال . . النح لما كانت بداية الفلسفة ! .

ولولا أن اندهش بعض العلماء حين لاحظوا ان السفينة يصغر حجمها كلما

ابتعدت عنهم لما قادهم تعجبهم الى اكتشاف كروية الأرض . . ولولا أن اندهش الانسان حين رأى السفينة الكبيرة تطفو على الماء والمسار الصغير يغوص فيه لما اكتشف قانون الطفو .

ولولا أن اندهش عالم النفس النمسوى سيجموند فرويد حين لاحظ ان احدى مريضاته تغسل يديها مائة مرة كل يوم وهى تردد ان يديها قذرتان ، لما اكتشف العلاقة الهستيرية بين الاحساس بالإثم وبين غسل اليدين في بعض الحالات ولما عالجها بحملها على الاعتراف بخطيئتها وغسل ضميرها منها .

ولولا أن إندهش عالم الطبيعة اسحق نيوتن حين لاحظ أن الضوء تتغير طبيعته حين يخترق الزجاج لما اجرى تجارب لتحليله الى ألوان الطيف المعروفة بالمنشور النزجاجي ولولا تعجبه أيضا لمشهد رآه البشر ملايين المرات وهو سقوط ثمرة ناضجة من فرعها ، لما اكتشف قانون الجاذبية الأرضية .

بل لولا أن إندهش العظيم الراحل يوسف إدريس لقدرة خادمة صغيرة على حفظ توازنها وهي تحمل صاجات كعك العيد وصينية بطاطس ولترددها بين واجبها وبين رغبتها كطفلة في مشاركة الأطفال لعبهم في الشارع لما كتب قصته الانسانية الجميلة «نظرة» التي ولد بها كاتبا عملاقا حين نشرها لأول مرة!.

بل إن كل المكتشفات العلمية الحديثة والأعمال الأدبية الخالدة هي ثمرة دهشة الإنسان أمام الظواهر الطبيعية والظواهر الإجتماعية والإنسانية ومحاولته الربط بين اجزائها المتناثرة بالتجريب في العلم . . وبالتحليل والتأمل في الفكر والأدب .

والانسان الـذي يفقد قدرتـه على الدهشة يفقـد حماسه للحياة ورغبتـه في إثراء معارفه وتجاربه الانسانية وتتجمد مشاعره ولا يعود صالحا لشيء إلا للموت!.

ولقد روى أحد القضاة أنه زار البيرونى أعظم عالم فى التاريخ الاسلامى وهو فى النزع الأخير . . وصدره يتحشرج بحشرجة الموت . . ففوجى بالبيرونى يسأله عن مسألة فى فقه المواريث وتحرَّج القاضى من ارهاقه فسأله : أفى هذه الحالة ؟ . . فأجابه مؤكدا : نعم فى هذه الحالة . . فلأن اغادر الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير

لى من أن اغادرها وأنا جاهل بها ! . . ويجيبه القاضى عما سأل ولايكاد يغادره حتى ينعيه له الناعون وهو على بعد خطوات من بيته ! .

والفيلسوف الانجليزى فرنسيس بيكون كان يركب - ذات يوم - حصانا وهو يفكر في طريقة لحفظ الجسم بعد الموت ، فنزل عن حصانه وذبح دجاجة وملأها بالثلج واستعد للعودة ليرقب ما سيحدث لها ففاجأته القشعريرة وارسل لاصحابه أنه يموت ومات فعلا وهو يفكر في «المسألة» التي أراد ان يعرفها قبل ان يغادر الحياة!.

فاندهش انت أيضا يا صديقى لكل ما تراه وتسمعه فالدهشة بداية الطريق للمعرفة . . ووقود الحماس لمعرفة الأشياء وللحياة . والمثقف الحقيقي هو من يعرف أنه لا يعرف الكثير ويريد أن يعرف الكثير . . والجاهل هو من لا يعرف انه لا يعرف حتى القليل ولا يريد أن يعرف المزيد .

والأخطر منهما هـو من كان مثلنا زمان والذي يعرف أقل القليل ويتصـور انه يعرف الكثير . . «ويعذب» الآخرين بالقليل الذي يعرفه! .

#### وأنتـــــم!

شيئان كرهتها في رحلاتي للخارج حين أكون مدعوا لزيارة دولة ما . . هما المرافق الذي تفرضه على الجهة الداعية ليصاحبني في تنقلاتي وزياراتي ، ومآدب الغداء والعشاء الرسمية في دول اوروبا الشيوعية قبل أن تتخلص من الحكم الشمولي الشيوعي .

فأما المرافق فقد كانت لى معه فى معظم رحلاتى متاعب ومفارقات طريفة . . وأما المرافق فقد كانت لل على المدول الشمولية سابقا فقد كانت طقوسها تصيبنى بمتاعب معوية حادة الى جانب مللها .

فلقد زرت احدى هذه الدول فكان المرافق لى بالضرورة من كوادر الحزب. . وسائق السيارة من كوادره أيضاً . ومهمة المرافق هى أن ييسر لى زياراتى ويترجم لى محادث اتى مع من لا يعرفون الانجليزية . ثم مراقبتى وكتابة تقرير يومى عن تحركاتى وتسجيل كل شاردة وواردة فى اتصالاتى بمن التقى بهم عرضا فى الشارع . كأننى لست ضيفا رسميا على الدولة والحزب وانها «امبريالي» متخف جاء لينظم الثورة المضادة ضد «الحكم التقدمى للحزب الطليعي القائد» . وكان هذا هو المتبع مع الزوار الأجانب بلا استثناء بل مع الجميع من ابناء الشعب القائد . فالمرافق الذى يبدو كالصنم ولا يجيب إلا على الاسئلة التى لا تتعارض مع خط الحزب . . وراقبنى . . وسائق السيارة يراقبه . . والجميع يراقبون الجميع ! وكان المون يكون من بين فقرات برنامج الزيارة عدة مآدب للغداء أو العشاء فى كل لا بد أن يكون من بين فقرات برنامج الزيارة عدة مآدب للغداء أو العشاء فى كل مدينة نزورها . . فيحضرها مسئول الحزب فى المدينة وتبدأ برفع الانخاب فى صحة أهداف عالمية فخيمة لا يتناسب جلالها مع المأدبة الفقيرة والوجوه الجامدة المحيطة

بها ، لكن لا بد من اداء الواجب والالتزام بآداب الضيافة . . وقد تعلمت من تجاربي السابقة أن من لا يشرب الخمر يستطيع أن يشارك في الانخاب بكأس من الماء . . وكلما رفعوا أنخابهم رفعت معهم كأس الماء وتجرعته . وبدأت إحـدى هذه المآدب وكنا في بلدة جبلية صغيرة والمدعون لا يزيدون على ثمانية والجو بارد ورغبة الرفاق في الدفء والاستمتاع بالطعام قوية، فألقى مسئول الحزب كلمة قصيرة ترددت فيها الشعارات المألوفة فرددت عليها بكلمة اشد قصرا والمترجم بلاحقني كأننى انطق بالدررثم بدأت الانخاب فشربنا نخب السلام العالمي والتآخي بين الشعـوب وجلسنا . وتناولنا بعـض الطعام فاذا بمسئول حـزبي آخر ينهض رافعا نخب التضامن الآسيوي الافريقي ثم نخب الحركة الوطنية لتحرير الشعوب . . ثم عدم الانحياز ثم الثورة الفلسطينية . . ثم تحرير سيناء ثم احمرت الوجوه بحرارة الفودكا التي يتجرعونها وغاب الزمان والمكان عن معظمهم فلم يرحموا ضعفي وعجزي عن ملاحقة انخابهم اللذيذة بكأس الماء التي شربت منها حتى امتلأت ولم يعد في معدتي متسع للمزيد . . وتواصلت الانخاب وفتشنا عن جميع الحركات الاستقلالية في العالم حتى شربنا نخب استقلال اقليم ناميبيا! وتوقعت أن يكون مسك الختام اذليس بعد استقلال ناميبيا عن جنوب افريقيا استقلال ، لكن هيهات ان تنتهي حركات تحرير الشعوب من خريطة الدنيا . . فأمسك امين الحزب بالمدينة الجبلية كأسه استعدادا لرفعها . . فأنذرتني مثانتي الممتلئة عن آخرها بكارثة توشك أن تفسد جلال المناسبة النضالية الخطيرة ، لكنه خيل الى أن مصائر هـذه الشعوب المكافحة يتوقف كله الآن على قدرتي على رفع كأس الماء الى شفتي هـذه المرة فلم اشأ خـذلانها وتحاملت على نفسي ورفعتهـا بصعوبة بالغة إلى أن تم النخب بسلام. واستأذنت مضيفي في دقائق قليلة اذهب خلالها الى الحمام لاعود لمواصلة النضال وتحرير كل الشعوب المقهورة في هذه الليلة السوداء وهرولت في اتجاهه . وعدت أكثر نشاطا واستعدادا للكفاح فتواصلت الانخاب حتى عجز الرفاق عن النهوض عن المائدة وجاء الجرسونات ليساعدوهم

وقاموا يتساندون . وعدت الى الفندق وانا اقسم الا اشارك فى اى حركة تحرير وطنية من هذا النوع مرة اخرى . لكن هل يستطيع الانسان أن يحقق لنفسه كل ما يتمناه لها ؟ بالطبع لا . . لقد تواصلت المآدب والأنخاب .

وتكررت القصة بشكل أقل كاريكاتيرية مما حدث في تلك المدينة الجبلية الصغيرة في دول اخرى شمولية ، حتى تساءلت في براءة ذات مرة هل تتأخر الحركة التقدمية العالمية كثيرا اذا وضعوا أمامي في هذه المآدب كوبا من الشاى بدلا من كأس الماء ؟ فكان الجواب انها غالبا سوف تنهار من أساسها كها انهارت الشيوعية فجأة في الاتحاد السوفيتي وشرق اوروبا .

وأما المرافق فطرائفه كثيرة وقد تعلمت من مرافق شاب صاحبنى فى زيارتى لبغداد سنة ١٩٨٣ إلا أحرج مرافقا فى دولة بوليسية بأى سؤال عن الديمقراطية أو الحريات أو أى شىء يتعارض مع خط الحزب الحاكم ولو كان عن ممثل كوميدى مغضوب عليه مؤقتا من رجال الحزب. وتعلمت هذا الدرس الثمين من مرافق بغداد الذى كنت أسأله السؤال العابر ومن باب الدردشة وتسلية الفراغ خلال رحلة السيارة ، عن نسبة الشيعة فى العراق مثلا فلا يجيبنى إلا بإبتسامة بلهاء ولا يرد كأنى لم أسأل وكأنه لم يسمع . . وهكذا فى كل الأسئلة الماثلة حتى رجوته أن يسأل نفسه هو الاسئلة المسموح بها ويجيب عنها لأجنبه الحرج!

أما في جيبوتي وهي دولة افريقية تقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر وعضو بالجامعة العربية لكن معظم سكانها لا يتكلمون اللغة العربية وانها الفرنسية أو الصومالية ، فقد كان مرافقي فيها هو سائق السيارة توفيرا للنفقات وكان شخصية ذكية وغريبة ويتحدث بضع كلهات من العربية وقد تعلمت منه شيئا يستحق ان يضاف الى معلومات اساتذة العلوم السياسية عن العلاقة بين الحكومات والشعوب في العالم الثالث . فقد صاحبني في جولة الى سوق مدينة جيبوتي لألتقط بعض الصور للناس والحياة في هذه المدينة فها أن نزلت الى السوق وصورت بعض الباعة والأشخاص العابرين حتى فوجئت بحالة هياج عامة بينهم . . وبالشرر يتطاير من

عبونهم وباصوات تتحدث بالصومالية فى غضب شديد ومن يعرفون بضع كلمات من العربية منهم يقولون «لا تصور» كل ذلك ومرافقى المسئول عن حمايتى جالس أمام عجلة القيادة ينظر الى فى هدوء كأن شيئا لم يكن فعدت اليه منزعجا وسألته عن سبب غضبهم فقال لى فى ثقة غريبة لا تخشى شيئا سوف أتصرف فورا ، ثم خرج من السيارة ونطق ببضع كلمات بالصومالية فاذا بالثورة قد خمدت واذا بمن كادوا يفتكون بى منذ لحظات يبتسمون فى وجهى ويدعوننى لتصويرهم ويرحبون بى ونظرت للسائق نظرتى الى ساحر افريقى قادر على المعجزات واسترددت ثقتى فى نفسى . وسألته فى خيلاء : طبعا قلت لهم انى ضيف الحكومة فهدأوا ؟ فاذا به يقول لى ببساطة : ابدا بل قلت لهم انك سائح لا علاقة له بالحكومة ! لأنهم يتصورون ان تصويرهم من جانب الحكومة لا بد أن يكون نذيرا بضريبة جديدة متورون ان تصويرهم من جانب الحكومة لا بد أن يكون نذيرا بضريبة جديدة متاعب جديدة بشكل أو بآخر .

وتسرب خيلائي في الهواء وانكمشت في السيارة وأنا أطلب منه العودة للفندق!

وفى رومانيا جاءوا لنا بمرافق شاب تعلم العربية فى جامعة موسكو ويتحدثها بلغة الزخشرى وسيبويه ولا يعرف إلا مفرداتها الفصيحة . . وكان نجدة لنا فى التفاهم مع صغار المسئولين والحزبين الذين لا يعرفون سوى الرومانية . . ولقد طالت زيارتنا لرومانيا ١٥ يوما وكنا وفدا من ثلاثة أعضاء من نقابة الصحفيين المصريين فتجولنا فى مدنها من الشهال الى الجنوب والمرافق معنا . . وقد اقترب منا واقتربنا منه وكان اسمه بيتر فترجمناه للعربية على الفور الى «بطرس» فاذا رضينا عنه واستجاب لمطالبنا اسميناه بطرس الأكبر مؤسس الدولة الروسية الحديثة وأول اباطرتها الذي حكمها من ١٦٨٦ الى ١٧٢٥ وعاش ١٠٤ سنوات وحكم بلاده ٤٣ سنة متواصلة . . وتمنينا له عمرا كعمره الطويل وفترة «حكم» لا تقل عن فترته ! فيضحك سعيدا . . واذا ضايقنا وطوع برنامجنا لزيارة بعض اقاربه فى الطريق

خلسة من وراء الحزب ناديناه «بيتريه» كما ينطقون اسمه بالرومانية .

وكان من عادته كلما جلسنا للغداء أن يتأكد فى كل مرة مما لفتنا نظره اليه فى اليوم الأول وهو أننا لا نأكل لحم الخنزير وانها نأكل لحم البقر . . وكان هو يفضل لحم الخنزير فيسألنا وهو يمسك بالقائمة : انا خنزير . . وأنتم بقر ؟ فنضحك والفت نظره الى خطأ السؤال بهذه الصيغة واصحح له الجملة فيحفظها ويكررها ثم يعود.

وكان قد ضايقنا بالانتظار طويلا في ذلك اليوم لينتهى من الحديث مع بعض اقاربه حين جلسنا الى مائدة الغداء . . وسألنا نفس السؤال التقليدي بنفس الخطأ اللغوى :

● أنا خنزير . . وأنتم بقر ؟!

فوجـدت نفسى أجيبه على الفور: لا . . بل أنت خنـزير . . ونحن نأكل لحم البقر !

وضحك زميلاى في الوفد وشمت أنا في «بيتريه» الخبيث الذي طوع معظم فقرات برنامجنا لأغراضه العائلية والشخصية ونسى . . حكاية تضامن الشعوب واستقلال ناميبيا في معظم الرحلة!!

#### القفيز فيوق الصواجز

في قصة جميلة للكاتب العظيم تشيكوف . . . التقى رجلان غريبان في محطة القطار أحدهما بدين انيق كان خارجا من مطعم المحطة والآخر نحيف جاف العود كان نازلا لتوه من القطار ومعه زوجته النحيلة وولده وحقائب وصناديق واكتشف كل منها ان الآخر هو صديق الطفولة القديم فاندفع يحيه ويعانقه . . . ووقف الاثنان مبهورى الأنفاس من المفاجأة السعيدة ، وقدم النحيف للبدين زوجته وولده وراح يذكره باللقب الذى كان التلاميذ يغيظونه به في المدرسة والبدين يضحك من اعهاق قلبه ويذكره بلقبه الآخر الذى اطلقوه عليه ويسأل البدين صديقه القديم عن احواله فيجيبه انها لا بأس بها ، صحيح ان المرتب ضئيل والموظيفة صغيرة . . . لكنه موظف محترم في الدرجة الثامنة وزوجته تساعده باعطاء دروس في الموسيقي . . . وهو نفسه يصنع علبا خشبية جميلة للسجائر ، ويبيعها الواحدة بروبل ، وقد نقل الى هذه المدينة ثم يسأله عها يعمل . . . فيجيبه البدين بتواضع انه يشغل وظيفة مستشار سام بالحكومة وحاصل على وسام النجمتين . . . فيمتقع وجه النحيف حين يعرف انه امام احد كبار موظفي الدولة الذين يرتجف إذا زار أحدهم وزارته و وتذهل زوجته . . . ويزرر ابنه جاكته بحركة لا ارادية ثم يتهالك النحيف نفسه ويبتسم ابتسامة عريضة ويقول له فجأة : بحركة لا ارادية ثم يتهالك النحيف نفسه ويبتسم ابتسامة عريضة ويقول له فجأة :

انني سعيد جدا بلقائك . . . يا صاحب السعادة !

وترن عبارة صاحب السعادة رنينا غريبا في اذن البدين ويحس كأن حاجزًا وهميا قد انتصب فجأة بينه وبين صديق الطفولة القديم فيقول له عاتبا:

ما هـذه اللهجة الجديدة ونحن صديقًا طفولة ؟ لكن النحيف لا يستطيع ان

يستعيد صدق مشاعر الصديق القديم فقد أفسدها عليه احساسه بالفارق الوظيفي الكبير بينه وبين زميله السابق فيعود للحديث بنفس الابتسامة المصنوعة والخشوع الزائد . . . ويحس البدين ان لحظات الصفاء القديم قد انتهت فيصافحه وينصرف . . . ويترك وراءه الأسرة البائسة وهي في ذهول سعيد !

#### $\times$ $\times$

وفى كتاب "أنا والقانون والفن" لتوفيق الحكيم، يروى أنه وهو يعمل وكيلا للنيابة فى دمنهور فى الثلاثينيات جاءت للمدينة فرقة مسرحية بطلها ممثل قديم كان معروفا باسم عمر افندى وقد سبق ان مثل مسرحيات للحكيم فى القاهرة قبل ان يتخرج ويعمل بالنيابة، فرآها وكيل النائب العام الفنان فرصة ليعيش ليلة من ليالى الفن القديمة مع صديقه الممثل القديم، فاختفى عن انظار رئيس النيابة لكيلا يكلفه بعمل يعوقه عن حضور المسرحية فى المساء وبعد انتهائها التقى بالممثل خلف الكواليس واصطحبه فى جولة بشوارع المدينة يأكلان السميط ويستعيدان ذكريات الفن والصداقة الفنية. والحكيم يستحثه ان يروى له كيف اشتغل بالتمثيل . . . والممثل يحكى بتلقائية الفنان الصادق والحكيم سابح فى دنيا الفن القديمة التى حرم منها بعد اشتغاله بالنيابة وارتباطه بقيودها وتحفظها المعهود، وكلما شاهد شرطيا قادما من بعيد مال بصاحبه الى شارع جانبى خوفا من ان يكون قادما اليه باستدعاء من وكيل النيابة، وتكررت القصة عدة مرات حتى بدأ الشك يساور الممثل القديم في ان يكون صديقه الحكيم مجرما هاربا من العدالة . . . والا فلهذا يفزع كلها رأى شرطيا ويفر الى الشوارع الجانبية . . . وسأله بقلق :

ما هو عملك ؟ . . فيتهرب الحكيم من الاجابة ويستحثه على ان يواصل ذكرياته الفنية ، ويعود الممثل للحديث ثم يتوقف ليسأله في خوف :

هل ارتكبت جريمة ؟ فلا تـزيده اجابـة الحكيم اطمئنانـا . . . فيجرى فجأة فرارا من الرجل المشبـوه الغامض . . . لأنه غريب عن المدينـة ولا يريد أن يقع في

أية متاعب ، ويجرى وراءه الحكيم يحاول طمأنته بلا فائدة ، ويشاء سوء حظ الممثل ان تمر داورية شرطة فتراه يعدو فى فزع فتوقفه وتسأله عن سبب جريه فى الشارع فى الثانية بعد منتصف الليل . . . فينهار الممثل ويندب حظه . . . ويقسم للجاويش أنه لا يعرف ذلك المجرم المطارد ، ويضطر الحكيم للتدخل لانقاذه . . . فها ان يقترب من الداورية حتى يدق الجنود الأرض بأحذيتهم ويرفعون أيديهم بالتحية . . . للبك وكيل النائب العام . . . ويعرف الممثل القديم قصة الحكيم مع رئيس النيابة ويضحك لها كثيرا . . . ويطلب منه الحكيم استئناف القصة التى قطعها فزعه المفاجىء وجريه منه . . . فيفاجأ به يقول له بصوت مختلف وبلهجة يشوبها الاحترام الشديد :

أظن أن الوقت قد تأخر على سعادتك كثيرا الآن!

فترن العبارة في اذن الحكيم رنينا غريبا . . أسف له كثيرا . . ويحس بأن حاجزا وهميا قد انتصب فجأة بينه وبين صديقه الممثل القديم .

#### X X X

وفى بعض مذكراته روى الدكتور صبرى السوربونى انه التحق كسكرتير بالوفد المصرى الذى سافر لباريس بعد ثورة ١٩١٩ ليعرض قضية مصر على مؤتمر فرساى، فسد المؤتمر أبوابه فى وجه الوفد المصرى . . وتجاهلته الصحافة والدوائر السياسة . . فخرج يتمشى ذات اصيل فى حديقة لوكسمبورج . . ففوجىء برؤية مدرس مصرى مبعوث لتعلم اللغة الفرنسية ولا صلة له بالسياسة قادما وذراعه فى ذراع شيخ فرنسى عجوز وهما يتبادلان النكات والضحكات فى ألفة ، ثم انصرف الفرنسى فجاء المدرس يصافح السوربونى فسأله مذهولا :

اتعرف من هذا الفرنسي الذي كان بصحبتك فأجابه ببساطة:

انه رجل عجوز ظريف يلتقى بى كل يوم فى الخامسة هنا فنتجول فى الحديقة نتفرج على جمال الفتيات ونتبادل النكات حولها وله تعليقات ذكية والذعة تضحكنى كثيرا!

فقال له السوربوني:

انه اعظم أديب فرنسي على قيد الحياة انه انـاتول فرانس . . ومقالة واحدة منه تكفى للفت الأنظار لقضية بلادنا فحاول ان تقنعه بعدالتها !

وفي اليوم التالي جاء الرجل العجوز في موعده فسأل صديقه المصرى عن اخبار الجمال هذا المساء!

فانتفض المدرس يحييه باحترام شديد ويعتذر له عن جهله السابق به . . ويقول له أنه لم يكن يعرف انه ينال شرف صحبة اعظم أدباء فرنسا المعاصرين!

فاذا بأناتول فرانس يتغير وجهه . . ثم يقول له بأسف : حسارة لقد كنت استمتع بصداقتك لكنها قد انتهت الآن فوداعا ثم انصرف ولم يعد للحديقة ولم يلتق بالمدرس المصرى بعد ذلك مرة اخرى . . فلقد أفسد عليه ذلك الحاجز الوهمى ـ الذى انتصب فجأة بينها ـ البساطة والحرية التى كانا يتعاملان بها . . ويستمتع بها على وجه الخصوص الأديب العظيم ، ورغم انه لم ير المدرس مرة اخرى فلقد كان ذلك فيا يبدو بداية لاهتامه بالقضية المصرية إذ لم يلبث أن اصدر كتاب صوت مصر ودافع فيه بحرارة عن حقها في الاستقلال عن انجلترا .

#### $\times \times \times$

ترى ماذا يجمع بين هذه القصص الثلاث ؟

يجمع بينها في ظنى في شيء مشترك هو أن الإنسان لايكون مع اصدقاء الطفولة والصبا وأصدقاء مراحل النضج هو نفسه في بساطته وتلقائيته وربها في صدق مشاعره اذا بالغ في الاحساس بأنه أقل جدارة بصداقتهم لمجرد اختلاف الحظوظ والمراتب بينه وبينهم ، فالإنسان يحتاج الى الصداقة الحقيقية والى دفء مشاعر الأصدقاء القدامي لأنهم جزء من حياته يحس بالخواء النفسي اذا افتقده بغض النظر عن حظوظهم في الدنيا .

وانت صديق ممتاز لصديقك بصدق مشاعرك تجاهه وبالفهم المشترك الذي يجمعكما وبالراحة النفسية التي تشيع في نفسيكما عند اللقاء وبحرصك على هذه

الصداقة . . . وبقيمك الأخلاقية والدينية وخصالك الجميلة سواء أكنت وزيرا أم خفيرا أو كنت الطرف الذى سخت عليه الحياة . . أو الجانب الذى لم ينل منها الا القليل لسبب هام هو انك انسان . . وكل انسان جدير بالاحترام وبالصداقة لسجاياه واخلاقه قبل أى شيء آخر فلا تضع نفسك دون منزلتك لمجرد ان حصانك ما زال يجرى بطيئا في سباق الحياة ذلك أنك ان لم تعرف لنفسك حقها فلن يعرفه لك أحد الا المنصفون وحدهم . . وما اقلهم في هذه الحياة الصاخبة وما أندرهم حين يتلفت الانسان حوله باحثا عن راحة القلب والنفس مع من يطمئن اليهم بلا هواجس ولا ظنون فيطول بحثه قبل أن يجد بغيته الثمينة .

#### والقضاء ورائسي!

ليست شكوى والله . . وانها مجرد فضفضة معك ارجو ان تتقلبها بصدر رحب فمنذ شاء قدرى أن اكتب باب بريد الجمعة في الأهرام منذ ٩ سنوات . . وشاء الله ان يلقى بعض القبول عند القراء وانا ادفع ثمن هذا القبول من صحتى واعصابي وبريق عينى راضيا بها ادفع وسعيدًا بها أحصد .

فلقد تغيرت أشياء كثيرة في حياتي خلال تلك السنوات. فقبل ان اكتبه كانت قراءاتي في الأدب العربي والعالمي والتاريخ والفلسفة اكثر منها في أي مجال آخر. . فأصبحت قراءاتي في الفقه والشريعة وعلم النفس وقانون الأحوال الشخصية اكثر منها في باقي فروع المعرفة . . ان لم تقتصر عليها بحكم الضرورة ، وبعد ان كنت اتابع آخر اتجاهات المسرح الحديثة . . واشهد كل عروضه الجادة وغير الجادة في مصر اصبحت زيارة المسرح ترفا لا يسمح به وقتي اللهم الا مرة أو مرتين في لندن خلال زيارتي السنوية لها ، وبعد ان كنت زبونا دائما في حفلات الاوركسترا السيمفوني ووجها مألوفا في حفلات الموسيقي العربية لم اعد اذكر آخر مرة حضرت فيها هذه ولا تلك لأن مشاكل الانسان مع اخيه الانسان وهي صلب رسائل بريد الجمعة لم تدع في فرصة لحضورها حتى اني لم ادخل مبني الأوبرا الجديدة حتى الآن على كثرة ما تلقيته من دعوات لحفلاتها . . ومع اني كنت من رواد الأوبرا القديمة الدائمين في صباي . . وشبابي «الغابر» .

وبدلا من انطلاقى القديم وقلقى الدائم الذى كان لا يسمح لى بالجلوس فى مكان واحد لأكثر من ساعة . . فاذا خرجت لقضاء سهرة مثلا لم أطق قضاءها فى مكان واحد وتنقلت بين عدة اماكن ومحلات عامة كأنى مكلف بالتفتيش عليها

وليس بقضاء السهرة فيها ، اصبحت حبيس الغرف المغلقة في مكتبى بمسكنى ومكتبى بعملى اتنفس الهواء الثقيل المشبع بسحابات دخان سجائر المهمومين وزفرات الحائرين . . واصبح مكتبى لا يخلو من البشر كل ساعات وجودى فيه حتى ليتعذر على احيانا ان اجرى مكالمة تليفونية في بعض شئونى الخاصة . .

كها اصبحت ولافخر من اكبر مستهلكى علب المناديل الورقية في الأهرام . حيث اعتدت اذا لمحت بوادر الدمع تتجمع في عيني زائرى او زائرتى من رواد بريد الجمعة ان أضع العلبة أمامه لأدعوه ليتخفف بلا حرج من دمعة في مناديلها . فيستجيب أو تستجيب . واحترم دموعها الى ان تتهالك نفسها وتعود لاستكهال قصتها أو مأساتها غالبا ، ففي مكتبى لا أسمع الا المآسى . ولا ارى الإنسان إلا في ضعفه . . أما اذنى فقد أصبحت اعانى من التهاب متكرر فيها من كثرة ما تلتصق بسهاعة التليفون لاسمع هموم المهمومين واجتهد في ابداء الرأى فيها واما صداعي فلقد أصبح زائرى اليومى .

ومشكلتى هى أن بعض القراء من اصدقاء بريد الجمعة لا يفضلون ارسال مشاكلهم الى على الورق لأقرأها وافكر فيها في هدوء ثم ابدى رأيي بشأنها بروية ، وإنها يفضلون ان يعرضوها على مباشرة ويطلبون مشورتى فيها .

والحق انى لا أضيق بأى مهموم يريد أن يستشيرني فيها يؤرقه ، لكنى أشكو فقط من أن يومى لا يتسع ابدا لكل ما أريد أن أصنعه فيه من اداء لواجبى فى بريد الأهرام اليومى ومجلة الشباب ومسئوليتى فى الأهرام ثم مع أصدقائى على الورق من أصحاب المشاكل والهموم الذين يحسنون الظن برأيى ويطلبونه فى مشاكلهم .

والذهن يا صديقى كالجسم لا بدله من أن ينال حقه من الراحة . . لكى يستطيع أن يؤدى مهمته بكفاءة ، وأنا أعتبر الرأى شهادة اسأل عنها أمام الله وليس امام من يستفتينى فى أمره . . لهذا فلا يعنينى فى كثير أو قليل إن يرضيه رأيى أو يغضبه وانها كل هممى ان يرضى ربى ويرضى الحق والعدل كها اتصورهما وفى حدود اجتهادى . . ولا الزم احدا برأيى أبداً . . . واطرب لعبارة الإمام أبى

حنيفة «قولنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالاتباع منا» وليس من حسن اداء الأمانة ان اتصدى لمهمة وأنا غير مهيأ لها جسديا وذهنيا وبعد ان استنفدت كل قدرتى على التركيز والتفكير . . فاذا صادفنى صاحب مشكلة يطلب رأيى وأنا في هذه الحالة فان هذا هو عذابى الخاص الذى لا يسدرى به أحد . . وهذه هى اللحظة التى توسوس لى فيها النفس الأمارة بالسوء بالضيق عما اجدنى مضطراً اليه ولست قادراً عليه . . لكنى سرعان ما أرد نفسى الى رشدها واذكرها بأن لكل مسئولية تبعاتها . . وان هذه هى تبعات الطريق الذى اخترته لنفسى بارادتى وراضيا بقدرى وقضائي واردد دائها شطرة بيت الشعر الصوق الجميل التى احبها :

شوقى امامى . . والقضاء ورائى !

وهو ليس قدرا فقط . وانها فضل وكرم انعم بهها على دبى وارجو أن أكون جديرا بنعمته . ، فهؤلاء الذين يلجأون الى طلبا لمشورتى . ويفتحون لى قلوبهم ويطلعوننى على ادق اسرارهم الشخصية انها يتفضلون على بثقة غالية فى شخصى الضعيف على غير سابق معرفة . ويتصورون أن رأيى سوف يفيدهم فى مشاكلهم، مع انى لا أدعى الحكمة . . وأومن دائها بأن الناصح قد لا يكون بأحكم من طالب النصيحة . . لكن المشكلة ان الانسان حين يكون مهموما بأمر يشغله يحتاج أحيانا لى من ينظر الى مشكلته من خارجها بعيدا عن التأثير بانفعالاتها، وهو غالبا قد يكون قد توصل الى هذا الرأى فيها بينه وبين نفسه لكنه فى حاجة لمن يؤكد له صحة قراره ، كها ان المشكلة ليست فى السرأى وانها فى الاستعداد النفسى للاستهاع للهموم . . وكل انسان يستطيع ان يفعل ذلك اذا قبل ان يعطى من وقته وفكره واعصابه للآخرين .

لهذا فانى لا أشكو اليك قدرى ولا القضاء الذى ورائى وانها اشكو اليك فقط قلة ساعات اليوم التى لا تزيد بكل اسف على ٢٤ ساعة ، وزغللة عينى ومسارعة الصداع الى رأسى كما يسارع المحبوب الى لقاء حبيبته كلما طالت فترات الاستماع

والتفكير . . او كليا فاجأني زائر مهموم بغير موعد . . . فهذه هي فقط اللحظات التي توسوس لي فيها النفس الامارة بالسوء بوسوساتها . . فاحاول او لا اقتاعه بتأجيل ابداء رأيي في مشكلته الي ان استرد لياقتي الذهنية فاذا قبل شكرته واذا اصر سلمت امري لخالقي وطلبت فنجان القهوة السادس واستعذت بالله من الزلل وسمعت وتكلمت بها يلهمني به الله . . ثم ينصرف شاكرا . . ولو لا الخجل لطلبت منه قبل ان ينصرف ان يساعدني على الوقووف على قدمي لاغداد المكتب قبل ان يؤخرني زائر جديد ولم يعد في الصدر مكانا لهم جديد فاذا شاء حظى بعد ذلك وكثيرا ما يشاء أن أجد من يتربص لي بجوار السيارة عند باب المبنى ليحدثني في مشكلة لا يستطيع الانتظار عليها فانها ستكون غالبا ليلة ليلاء! أما فيها عدا ذلك فأهلاً بالجميع . . ما دامت الصحة والوقت يسمحان بأداء هذا الواجب الذي يستطيع كل انسان ان يتعبد به الى جانب صلاته .

فاذا كنت قادما ذات مساء للأهرام ولدى زوار كثيرون بمواعيد سابقة ثم وجدت ابا فاضلا يستنجد بى فى مشكلة عائلية فلا بأس من الاعتذار لبعض الزوار عن التأخر فى استقبالهم بسبب هذا الزائر الطارئ ، ثم اجلس معه ساعتين وهو يتحدث ويزفر ويبثنى همه بابنته الجامعية الجميلة الرشيدة العاقلة التى احبت جارها وارتبطت به عاطفيا ٤ سنوات وتصر على الزواج منه بالرغم من انه محدود الدخل وشاء له سوء حظه ان يتعثر فى تعليمه، فاسمع منه واستجيب لرجائه فى أن استقبل ابنته بعد يومين فتجىء معه . واجلس معها على انفراد واسمع منها ثم اجمع بينها ويين ابيها واصارحه برأيى . . وهو ان من الحكمة والدين أن يوافق على زواجهما وأن يؤدى واجبه كأب معها فهذا اصون لابنته وارغى لحقوقها عليه وحقه عليها . . وان نزالت فلن تقبل غيره . كما أنها رشيدة وعاقلة وليست طائشة وارتباطها العاطفى يزيد على ٤ سنوات مما يقطع بأنه ارتباط جاد وليس عابرا ، ثم أولا وأخيرًا لاننا لأباء والآباء والأمهات هم الرحماء . وينصرف الاثنان . . والأب يعلن موافقته

النهائية لكنه حزين والابنة سعيدة لكنها لا تخلو من اشفاق على ابيها .

ولا بأس أيضاً من استقبال هذه الزوجة الشابة المتدينة مع شقيقها . . بعد ان هجرت عشها لمدة ٣ شهور وفشلت كل محاولات اقناعها بالعودة والرجوع عن طلب الطلاق فاسمع لها ، ثم يأتى زوجها فاسمع له على انفراد . . . ثم اطلب من الشقيق أن ينتظر فى غرفة اخرى لأجمع بين الزوجين واتحدث اليها . . ثم اركز حديثى على الزوجة وهى ذات دين واجيب عن سؤالها الحائر هل ما شكت لى منه يبرر لها الطلاق بغير ان تظلم زوجها ، ، بأنه لا يسبره اذا كان فى مقدوره الرجوع عنه . . وهو يبدى كل استعسداده لسذلك . . . ثم أتحدث اليها طويلاً . . . وانتظر قرارها خائفا كمن ينتظر حكم الإعدام . . . وأتنفس الصعداء حين يكون قرارها هو فتح صفحة جديدة معه والعودة الى عشها الهجسور . . . ثم استدعى شقيقها وأبلغه بقرارها فيبدى دهشة كبيرة . . . وما رميت إذرميت ولكن الله رمى .

ومن ذلك كثير وكثير . . . ولست نادما على الساعات التي اقضيها مع هؤلاء المهمومين ويخيل إلى أنها الساعات أو اللحظات القليلة المثمرة في حياتي وما عداها فخواء . . .

فان شكوت لك من شيء فليس من هؤلاء . . . وإنها ممن يلح على بالاستهاع اليه بعد أن استنفدت كل قدرتي على الاستهاع والتفكير . . . وممن يفاجئني بطلب الاستهاع اليه والتفكير معه . . . وانا في معسكر الاعداد الخارجي الذي أقيمه كل صيف لمدة ٣ أسابيع بين لندن وباريس كها تفعل فرق الكرة الشهيرة ، وبناء على نصيحة طبيب صديق لى .

ففى هذا «المعسكر» وهو اجازتى الوحيدة القصيرة أتوقف تماما عن التفكير في همومى وهموم الآخرين طلبا للصحة النفسية ولاستعادة نشاطى استعدادا للموسم الجديد! ولولاه لحللت ضيفا على عيادات الطب النفسى مريضا بالاكتئاب.

لهذا فقد انزعجت بشدة حين ذهبت الى مكتب الأهرام بباريس في الصيف

الماضى لموعد مع صديقى شريف الشوباشى مديره ، فوجدته قد اعدلى «مفاجأة» صغيرة . . سيدة مصرية مقيمة بباريس علمت بوجودى من المكتب فطلبت ان تقابلنى لتروى لى مآساتها الدامية . . . ومع ذلك فقد انفردت بها ٣ ساعات وسمعت منها ما يوجع القلب . . . وقدمت لها علبة المناديل الورقية فاستهلكت نصفها ثم «خطبت» فيها لمدة ساعة كاملة وانا الح عليها بأن حل مشكلتها الوحيد هو أن ترحم نفسها من تجرع هذا الهوان وهذا الايذاء من مطلقها الذى تعيش معه في شقة واحدة بأمر الشرطة الفرنسية إلى أن يفصل القضاء في القضايا المعلقة بينها ، وتعود لمصر ولأهلها بكرامتها ما دام زوجها يصر على ألا يعطيها حقوقها إلا إذا غادرت الشقة وعادت مع طفلها لمصر .

وافرغت فيها كل ما في صدري حتى فوجئت بها تنهض وهي تبلغني أنها ستتصل بالمحامي لتبلغه باستعدادها للتفاهم مع زوجها على العودة لمصر وتقاضي حقوقها منه وديا . . وسر صديقي شريف سامحه الله بهذه النتيجة وساعدها على اتمام اجراءاتها ولكن بعد أن ضاع مني يوم من أيام اجازتي القليلة .

أما صديقى الآخر الذى يوجر لى كل سنة شقة صغيرة في لندن . . . ثم لا يبخل برقم تليفونها على من يطلبه من المعارف . . فقد أفسد على صباحا جميلاً فى لندن نهضت فيه من نومى مبتهجاً فصنعت قهوتى وجلست أمام التليفزيون أتابع برنامج صباح الخيريا بريطانيا وأنا طروب باحساس الاجازة والفراغ والدعة فاذا بجرس التليفون يرن : فلان ؟ نعم . أنا فلان من ليفربول علمت بوجودك من صديقك فلان أرجو ألا أزعجك بمشكلتى لكنى مثقل بالأحزان ولا أحد يسمع لأحد هنا . . وزوجتى تنغص على حياتى . . وتريد كذا . . وكذا فهل هذا يرضى الله . وما هو حكم الشرع فيها وكيف أتصرف معها . . و . . وتستمر المكالمة ساعتين يتخللها بكاء يمزق القلب . . ولست اتمزق لشيء أكثر مما اتمزق لبكاء الرجل خاصة اذا كان شيخا كبيرا ثم تتكرر المكالمة طوال الأيام العشرة التى اقضيها في لندن . . ويأتيني غيرها من «مكارم» صديقى ومع ذلك فاني سعيد بها

اختاره لى القدر واخترته لنفسى ودعائي الدائم هو «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» .

وما دامت فى الصحة بقية . . وفى الـذهن ذؤابة تتراقص . . فلا نامت أعين الجبناء إن تقاعستُ عن قبول قـدرى الـذى ورائى . . أو قصرت فى السعى الى «شوقى» الذى أمامى .

فقط أريد منك خدمة صغيرة . .

إذا رأيتنى ذات مرة اجرى فى الشارع أسابق الريح وطرف جاكتتى يتطاير فى الهواء ورائى ومن خلفى رجل أو سيدة تطاردنى بكل قوما فلا تظن بعقلى الظنون . . ولا بشرفى أيضاً فتعتقد مثلاً أنى لا سمح الله قد خطفت شيئا ممن يطاردنى .

انها فقط حالة الواحد في المليون التي اخشاها إذا صادفني في الشارع مهموم وقد نفدت كل قدرتم على الاستماع والتفكير وأصر اصرارا شديدا على أن أسمعه رغم فشل معسكري الخارجي في تلك السنة!

هـذا هـو ما أطلبه منك فقط وشكـر لك أن سمعتنى بصبر ولم تطلق سـاقيك للريح بعد! ■

#### باريس .. العب .. والعذاب !

■ ها هي باريس تبدو من نافذة الطائرة لوحة سيريالية جيلة نابضة بالحياة والحركة! للمرة العاشرة أو الحادية عشرة لم أعد أذكر على وجه التحديد . لكني أعرف فقط أنها بالنسبة لي قد أصبحت ضعفى الذى أغالبه فيغلبنى . . وخطيئتى التي أدعو ربى أن يغفرها لى فلا يغفرها . . وأظل معذبا بالبعد عنها إذا ابتعدت ولابد أن أبتعد . . وبالقرب منها اذا اقتربت وقليلا ما أقترب!

إنها إمرأة ساحرة لعوب كثيرة العشاق لا تصدعشاقها عنها ولا ينالون منها مأربهم . . فيظل حبها ملتهبا في القلب لا يطفئه وصال! . . وما من مرة غادرتها فيها إلا وعاهدت نفسى ألا أعود إليها مرة أخرى ، فقد عرفتها بها فيه الكفاية . فلا تمضى ستة شهور على رحيلي عنها حتى أجدني قد بدأت أعيشها في خيالي . .

إنها ضعف العاشق . . واستكانة المغلوب على أمره . . ومكابرة من يتمنى فى اعهاق نفسه ان يتخلص من عشقه المعذب ولا يستطيع فيتساءل مجيبا نفسه بغير سؤال «من قال إنى قد كرهتها؟».

وفى كل مرة اصل فيها اليها تغادر السيارة مطار شارل ديجول فأتأمل الطريق الى المدينة بحنين غريب . . وأترقب ظهور اول شوارعها . . واول مقهى من مقاهيها وترن فى اذنى كأنى أسمعها بوضوح الاغنية الشهيرة : صباح الخيريا باريس . . او بونجور باري . .

أبحث عن فندقي الصغير بالقرب من الشانزليزيه الشهير وأتوجه اليه غالبا بغير حجز مسبق . . وأتلقى بعد التحية المعتادة نفس النظرة اللائمة من صاحبه لانى لم اتصل به تليفونيا مسبقا وأحرص على حجز غرفتي قبل وصولي بوقت كاف كما

يفعل المتحضرون ، لكن لا بأس فسوف يجد لى غرفة لليلة أو ليلتين قبل ان تخلولى غرفة مناسبة! والغرفة المناسبة لى هى ان يكون بها مكتب ملائم يتسع لكتبى وأوراقى التى احملها معى اينها سافرت كأنها كتب على الشقاء بها فى اركان الأرض الأربعة . . ثم أن تطل الغرفة على الشارع لأرى البيوت الفرنسية بطرازها المعارى القديم من حين الى حين ولا يهمنى بعد ذلك شىء آخر فكل الغرف عندى سواء . . وكلها ضيّقه بلا تمييز كأنها اقتطعت من لحم حى وليس من جماد . .

لم أسأل نفسى ابدا لماذا احببت باريس ولم احب جنيف مشلا مع أن جنيف أهدا وأنظف وأجمل ، ولا لماذا احب لندن بسمائها الضبابية وشوارعها الكئيبة في حين لا يحبها كثيرون غيرى . . فان كان لحبى لباريس ألف سبب فلكرهى لمسا ان اردت ان اكرههما ألف سبب آخر يكفى كل منها لأن اغاضبها واتحرر من عشقها . . ولكنه الخائن الذى في صدرى والذى يغفر لها كل ما تفعله بى ويلتمس لها فيه العذر . . وسأروى لك فصلا واحدا من فصولها الباردة معى !

فلقد جئتها هذه المرة معتزماً ألا أقيم في فندقي المعتاد . . وأن ألبي دعوة صديق مصرى يتنقل بين فرنسا وامريكا للاقامة في شقة صغيرة له في ضواحي باريس خلال فترة وجودي بها . . وغيابه هو في امريكا . . وقد سعدت بالدعوة ووجدتها فرصة للانفراد بنفسي في شقة هادئة بعيدة . . وكلما نازعتني نفسي الى الخروج . . ذهبت الى وسط المدينة او حججت الى مزاراتي في باريس كمتحف اللوفر ومقهي كلوني في الحي اللاتيني وساحة السوربون او طفت ببيت فولتير ، او استمتعت بالجلوس في مقهي «المدوم» في حي هونبارناس الجميل الذي كان يجلس فيه توفيق بالجلوس في مقهي «الدوم» في حي هونبارناس الجميل الذي كان يجلس فيه توفيق الحكيم . . وجلس فيه عدد كبير من اكبر ادباء وفناني فرنسا . . وينزين القهي جدرانه الداخلية بصورهم وهم جلوس في المقهي من فرانسوا مورياك الى اندريه جيد وجان انوي وبيكاسو . . او بحثت عن المقهي الذي كان الاديب والفيلسوف جيد وجان انوي وبيكاسو . . او بحثت عن المقهي الذي كان الاديب والفيلسوف الوجودي جان بول سارتر يجلس فيه مع سيمون دي بوفوار والى جانبه جهاز التبليفون الخاص به يتلقى عليه مكالماته او تمشيت على ضفة نهر السين في الحي

اللاتينى اتأمل اكشاك الكتب القديمة المعلقة على جدار طواره واشترى المزيد والمزيد من لوحاتها الفنية المنسوخة عن لوحات فنية عالمية شهيرة كما افعل كل مرة. . وكان صديقى قد ترك لى مع صديق آخر مقيم بباريس نسخة من مفتاح الشقة في مظروف يحمل عنوانها واسم وعنوان وتليفون صديق ثالث له بباريس لديه نسخة اخرى من المفتاح اذا ما واجهت اى مشكلة . .

ووصلت الى باريس في موعدي فوجدت صديقي شريف الشوباشي مدير مكتب الأهرام بباريس في انتظاري ومعه المظروف بالمفتاح والعنوان، وحاول صديقي شريف ان يصحبني معه الى المكتب لينهي عمله فيه ثم يدعوني للغداء في احد مطاعم الشانزليزيه كما اعتاد ان يفعل في كل مرة لكني كنت اكثر اصرارا هذه المرة على ان يكون يـومي الأول في باريس للراحـة واستعادة النشاط. فـاستجاب لرغبتي لأول مرة ، وغادر السيارة امام المكتب وطلب من السائق ان يحملني الى الواحة الصغيرة التي تنتظرني لافتح حقيبتي ثم اغفو لساعة وساعتين قبل ان نلتقي في المساء . . وشكرت له في اعماقي استجابته لالحاحي هذه المرة . . وانطلقت السيارة في شوارع معذبتي تبحص عن العنوان الجديد . . وبعد تبحث قصير توقفت امام عمارة حديثة . . ونزلت ومعى سائق السيارة لنتأكد من الشقة ثم يحمل الى حقيبتي بعد ذلك ، واخرجت المظروف وتأكدت من رقم الشقة . . ومن وجود المفتاح به وحملنا المصعد الى الدور السادس وبحثت عن الشقة الى ان وجدتها ثم وضعت المفتاح في قفل الباب . . وأدرت المفتاح فانفتح الباب رويدا رويدا فاذا بي اجد شابا فرنسيا جالسا على مقعد صغير امام مائدة خشبية صغيرة . . وهو والمقعد والمائدة كل الاثاث الـذي يبدو في الصالة . . والشـاب الجالس لأويا عنقه تجاهى ينظر الى مـذهولا وأنا أرقبه في صمت ودهشـة لمدة لحظات . . قبل ان افهم الموقف واعرف اني قد جئت في موعد غير ملائم وان صديقي لابـد انه قد اعطى مفتاحه لهذا الشاب الفرنسي ليقيم في شقته خلال سفره فأدى سوء التخطيط الى هذا الموقف المحرج وبغير ان استوعب الموقف تماما وجدت نفسي اقول للشاب :

بونجور موسييه! فيجيبنى وهو لا يـزال متجمدا على مقعده لافتا عنقه تجاهى . . واظنه فاتحا فاه فى دهشة : بونجور موسييه! وانتظرت ان يتكلم فلم يتكلم . . واظنه انتظرنى ان اتكلم فلم اجد ما اقـوله . . لكن عقلى بـدأ يتحرك بعـد قليل فقررت التخلى عن حلم الاقامة فى شقة صغيرة فى باريس والعـودة على الفور للبحث عن مكان لى فى فندقى المعتاد . . لكن لماذا يظل هذا الشاب لاويا عنقه تجاهى كأنها قل تجمد على هذا الوضع الغريب؟ . . ولماذا لا يحاول ابداء اى تفسير لوجوده فى شقة صديقى الذى اكد لى انها ستكون خالية في هذا الوقت ؟ وفقدت الأمل فى ان يخرج الشاب عن جموده فى استدرت للخروج مع مرافقى معتذرا عن مجيئى فى وقت غير مناسب وودعت الشاب قائلا : اوريفوار موسييه! فأجابنى من «موقعه» التاريخى مناسب وودعت الشاب قائلا : اوريفوار موسييه! ثم فجأة حـدثت المعجزة وتحرك الشاب واقترب منا مترددا ثم تكلم بصوت مرتجف . . فاذا بـه لا يعرف صديقى صاحب الشقة ولا هو ضيف عليه . . وانها هو فرنسى يجلس فى شقته الخاصة التى يقيم بها منذ ٧ سنوات ، وقد فوجئ بباب شقته ينفتح! .

سمعت كل ذلك وأنا ذاهل عها يقول . . وبعد لحظات تخيلتها سنوات نظرت الى المظروف الذى يحمل رقم شقة صديقى فوجدته ٦٤ ونظرت الى الرقم الذى يحمله باب الشقة التى فتحناها منذ لحظات فاذا به ٦٢! اذن فنحن لسنا في موقف حرج بسبب سوء التخطيط وتضارب موعد زيارتي مع موعد زيارة هذا الشاب او اقامته بالشقة . . وانها نحن نواجه كارثة! فقدت قدرتي على الكلام . . فتكلم مرافقى . . وشرح له اننا قادمان من المطار مباشرة الى هنا واننا قد أخطأنا رقم الشقة وسنخرج الان للذهاب الى الشقة الاخرى . . الخ . وتوقعت الايقتنع الشاب الفرنسي بشيء من ذلك وان يسرع للامساك بتلابيبنا ، لكن وللدهشتى الشديدة سمعت مرافقى يقول له : اوريفوار موسييه والشاب يجيبه بنفس الذهول : وداعا ياسيدى!

ثم خرجنا . . كيف خرجنا من هذه المصيدة بلا متاعب مع الشرطة؟ لا أعرف

وبحثنا عن الشقة رقم ٦٤ وأدرنا المفتاح في بابها فكانت المفاجأة الاخرى انه لا يفتحه بل ولا يدخل فيه من الاصل!

وأسرعنا بالفرار قبل ان يفيق الشاب من ذهوله ويستوعب حقيقة المشكلة . . وعدت الى فندقي الصغير فائزا من الغنيمة بالنجاة واستغرقت لحظات في النوم ثم تنبهت على صوت جرس التليفون يرن بجواري . . فرفعت السماعة وأنا أتئاءب وأتساءل عمن عساه قد عرف بوجودي في هذا الفندق بهذه السرعة . . فاذا به الصديق المشترك الذي يحتفظ بنسخة من مفتاح الشقة وقد ابلغه مرافقي في المغامرة الخطرة بها حدث فخاطبني متعجبا كيف لم يفتح المفتاح باب الشقة وفتح بدلا منها شقة اخرى خطأ؟. ومحاولا تفسير ذلك بأن صديقه قد صنع تلك النسخة من المفتاح التي تركها لي بالمظروف قبل سفره ولم يسعفه الـوقت لتجربتها . . وان المفتاح الاصلى معه الان وسروف يأتي الى الفندق الان لكي يحمل حقيبتي ويصحبني في سيارته الى الشقة ويعطيني مفتاحها السليم فلم اشعر بنفسي إلا وأنا اصرخ في التليفون معتذرا بشدة عن عدم قبول عرضه ورافضا باصرار مغادرة فندقى الى تلك الشقة . . وعبثا حاول ان يعرف منى السبب فلم أبح له به وكتمته في صدري ولا عجب . . إذ هل انا مجنون او شجاع الى حد ان اقيم في شقة تلاصق شقة شاب فرنسي تساوره الشكوك في ميولي الاجرامية تجاه شقته! أو على الأقل سوف يصادفني داخلا أو خارجا فيسألني كيف حصلت على مفتاح شقته . . ويطالبني به وربها من باب الاحتياط استدعاني للشرطة لكي اوقع لـ م تعهدا بعدم وجود نسخ اخرى من مفتاح شقته.

وسعدت رغم كل ذلك باقامتي هذه المرة ايضا في باريس . . رغم التهاب اسعارها . . وبرودة جوها التي فاجأتني على غير انتظار في نهاية شهر ابريل . .

#### نماذج .. من البشر ـ ١ ـ

# افكر جدياً في عرض نفسى . . على طبيب نفسى !

إنى احب أشخاصاً لم اعرفهم ولم ألتق بهم وليسوا من الاعلام او المشاهير المذين قد نقراً عنهم فنحبهم بلا سابق عرفة . . فهل عندك تفسير لهذه الحالة؟ سوف تسألنى بالطبع كيف اذن احببتهم بغير أن تعرفهم فأقول لك اننى غالبا اكتشفهم فى بطون كتب السير الذاتية للمفكرين والأدباء فأتوقف عند بعض النهاذج البشرية التى التقوا بها فى رحلة الحياة وتأثروا بها فأسرع بالتقاطها وتسجيل ملاعها فى اوراقى واحس بعلاقة انسانية تربطنى بهم تتراوح عادة بين الاعجاب بهم . . وحين جلست لأكتب مقالى هذا تراءت لى بعض هذه النهاذج ففكرت فى ان اقدمها اليك .

واحد منهم لم اعد اذكر الآن اين قرأت عنه لكنى ضممته الى قائمة اصدقائى منذ زمن طويل اسمه الشيخ حسن الطويل وكان من علماء الأزهر فى اواخر القرن الماضى . . ومن العلماء المتنورين التقدميين فى وقت يغلب فيه على الأزهر المجمود . . وكان يقرأ الفلسفة وعلى معرفة بالرياضات ويحل لطلبة دار العلوم ما يستعصى عليهم حله من التمرينات الهندسية وكان ذكيا وحكيما وذا نظرات صائبة فى الحياة وعلى معرفة بالدنيا والسياسة وشجاعا فى الرأى يتكلم بما يعتقد ولو ادى ذلك الى فقده لمنصبه وكان معتزاً بنفسه اعتزاز العلماء الأصلاء بعلمهم رغم فقره وزاهدا فى الدنيا يرتدى قفطاناً من البفته الرخيصة وجبة من نفس القياش . . وينبهه زملاؤه ذات يوم الى أن على باشا مبارك وزير المعارف سوف يزور دار العلوم ويرجونه ان يرتدى ملابس لائقة بالاستقبال فيغضب لكرامته ويقول لهم : اذن

سأبعث لكم بجبة من الصوف وقفطاناً من الحرير ليكونا في استقبال الباشا . . أما اذا اردتم حسن الطويل فهذه هي ملابسه ! وكان لو دعي إلى موائد الأغنياء في رمضان لا يذوق منها إلا الفول المدمس ويصادق صاحب مقهى بلدى من جيرانه ويخلص كل منها الود للآخر . . ثم يطرد من منصبه بدار العلوم بسبب كلامه في السياسة فينقطع مرتبه وهو مورده الوحيد . . فلا يتردد صاحب المقهى الشهم وهو أيضاً من أصدقائي في ان ينهض لأداء واجبه كصديق ويقوم بالانفاق على الاسرتين معا ويبعث بصبيه كل يوم ليشترى لوازم بيته وبيت صديقه بالتساوى ، ويقبل الشيخ مساعدة صديقه لأنه ليس بين الأحباء حرج في حين يرفض مساعدة اثرياء عصره لأنها اعانة تأباها نفسه الحرة كعالم ثم يعود الشيخ إلى عمله فإذا قبض مرتبه سلمه لصديقه بأكمله لينفق منه على البيتين كها كان يفعل وهو مطرود . . ويصر على ذلك لفترة مساوية تماما لشهور الأزمة .

ويواصل إلقاء محاضراته في الأزهر في الفلسفة والمنطق ويحضر دروسه نخبة من التلاميذ من بينهم الإمام محمد عبده ، ويتهمه المتحجرون بالزندقة هو وتلاميذه فلا يأبه لهم ويطالب تلاميذه بألا يلقوا إليهم بالا وبأن يواصلوا طريق المعرفة بلا خوف من اتهام وبأن يحكموا العقل دائماً في كل ما يعرض لهم فلا يقبلوا بما يقرأون إلا ما يقبله ويرفضوا ما يرفضه . . ولو كان مطبوعاً بهاء الذهب . . ويضحك من اعهاقه حين يروى له الإمام محمد عبده انه غضب في شبابه على كتاب من الكتب الصفراء قرأه ولم يعجبه فأوقد فيه النار وطبخ به عدسا فكان ألذ عدس أكله في حياته . . فيقول له الشيخ : اتعرف لماذا كان شهياً . . لأنه طهى بنار الجهل!

أما هذا الصديق فأمره عجيب حقاً . . فقد تعرفت عليه من ابنه في كتابه الفريد السجن العمر » . . فهو المستشار اسهاعيل الحكيم والد الأديب الكبير الذي ظلمته جائزة نوبل وتجاوزته . . توفيق الحكيم وقد رسم له الأديب الكبير صورة فريدة كها يكتب الأدباء عن شخوص حياتهم بلا حرج فقد كمان صاحب خبرات عجيبة ومتنوعة في كثير من مجالات الحياة ويحرص على ان يتغلغل في تفاصيل الأشياء كأن

كل ما يصادفه فى الحياة قضية عليه ان يدرس كل جوانبها قبل ان يصدر الحكم فيها. فهو يعرف بالضبط كم طوبة تلزم لبناء غرفة من حجم معين، وكم كيلو من البذور تلزم لزراعة فدان بالقطن أو القمح . . ويقرأ فى القانون والطب والأدوية والنجارة والحدادة والعطارة واللغة العربية والنحو والشعر وقواعده ويحوره، وفى شبابه ابتكر سيجارة محشوة بأوراق شجر الفاكهة بدلاً من التبغ! . . ويحمل ساعة يد يقدمها عشر دقائق لكى تكون لديه دائها عشر دقائق مدحرة للطوارئ . . وإذا سار مع ابنه الشاب فى الشارع توقف فجأة ليسأل ترى ما هو عرض واجهة هذا البيت او ما هو عرض هذا الشارع ثم يشرع فى قياسه بعصاه التى يحملها دائهاً والمضبوطة بدقة على المتر الهندسى الأصلى بمصلحة المساحة!

ويسأله ابنـه لماذا . . هل سنشترى هذا البيت فيجيبه متعجباً : مجرد معـرفة يا أخى . . كل شيء تعرفه في الحياة يفيدك ذات يوم !

وهذا صحيح لكنه لم ينطبق كثيراً على تجاربه العملية اذانه مع كل هذه المعارف والخبرات كان اذا اقدم على تنفيذ فكرة من افكاره غرق فيها وغرقت معه الأسرة في بغر بلا قرار فلقد كان للأسرة بيت بالاسكندرية ورأت ذات يوم ان تجرى فيه بغض التحسينات ورفض الأب أن يستعين بمهندس لأنه يعرف كل شيء . . فها ان بدأ العمل ذات يوم كها كتب توفيق الحكيم «حتى أصبح البناء والهدم في منزلنا شيئا طبيعياً ومستمراً كالأكل والشرب ولمدة اعوام طويلة فلقد احضر ابي البنائين والنجارين وصار يقول لهم شقوا هنا دهليزا وازيلوا من هنا جداراً فها ان يفعلوا ما أمر حتى يجد ان الباب بدلاً من أن يفتح على الردهة قد فتح على المرحاض وان الجدار الذي ازيل قد جعل المطبخ في الصالون! فيعود يأمرهم من جديد بسد ما الجدار الذي ازيل قد جعل المطبخ في الصالون! فيعود يأمرهم من جديد بسد ما فتحوا . . وانتهى بنا الأمر إلى أن صار البناؤون والنجارون والمبيضون مقيمين اقامة مستمرة لأن العمل لا ينتهى و لا يمكن ان ينتهى ف اتخذوا لأنفسهم حجرة قرب باب الحديقة يقطنون بها ويبيتون ويسمرون ويأتي لزيارتهم فيها الأهل والأصدقاء!

اما الصديق الثالث فلقد تعرفت عليه في كتاب «حياتي» للأستاذ أحمد أمين ، وكان يعتبره استاذه الثانى في الحياة بعد أبيه ، ولم يكن استاذاً أزهرياً ولا مستشاراً خطيراً وإنها كان مدرساً للغة العربية بمدرسة رأس التين الثانوية حين عمل أحمد أمين لفترة من حياته مدرساً بالاسكندرية ، وكان من هؤلاء البشر الذين يثبتون صحة كلمة الكاتب الروسي الكبير انطون تشيكوف من ان «الانسان الشريف مهما كان شأنه لا يمكن ان يكون تافها أبدا» فلقد كان الشيخ عبد الحكيم بن محمد ممن تخرجوا في دار العلوم ، وكان من هؤلاء الذين يفرضون على الآخرين احترامهم بشجاعة رأيهم وإباء انفسهم ، وكان كها قال احمد امين يعتمد في دروسه على الحب لا على الارهاب ويحبه تلاميذه وزملاؤه لاباء نفسه وترفعه عن الصغائر ويترك لتلاميذه حرية الحديث والنقد ولم يكن مدرس لغة فقط وانها كان مدرس تفكير ونقد للمجتمع يشجع الآخرين على التفكير والخلاف معه في الرأى .

وكان مع تصوفه لا يؤمن بالخرافات ويتذوق الموسيفي والشعر والأدب ويلتزم في حياته بالصدق فلا ينطق إلا صدقا وان اذاه ذلك . . حتى أطلق عليه تلاميذه هذا الاسم الفريد الذي يترجم ضحكه المصرى واعجابه بمن يراه أهلا للاعجاب . . الشيخ الانجليزي!

. . وانتهت المساحة قبل ان أقدم لك المزيد من أصدقائي المجهولين فهل تنصحني بالاستمرار في البحث عنهم والاعجاب بمن يستحق الاعجاب منهم ام ترى معى ان زيارة الطبيب النفسي قد اصبحت واجبة!

## نماذج من البشر ـ ٢ ـ

هل تريد ان تتعرف على المزيد من أصدقائي المجهولين الذين التقطهم من بطون الكتب . .

حسناً . . سأقدم لك عدداً آخر منهم وأرجو ان تلتمس لى بعض العذر في هذه الهواية الغريبة ، فحين يعز الأصدقاء الحقيقيون أو تباعد بيننا وبينهم الحياة والمسافات فلا بأس من التهاس السلوى مع اصدقاء الخيال!

واحد آخر من هؤلاء تعرَّفت عليه منذ سنوات بعيدة في الجزء الثالث من احب كتب الدكتور طه حسين اللَّ وهو سيرته الذاتية «الأيام» وقد كتب عنه انه كان زميلا له في دراسة الليسانس بالسوربون في باريس وانه كان شابا مجتهدا طيب النفس يدرس ويكد لكنه يعاني من عقدة مع اللغة اللاتينية . وقد تقدم للامتحان اكثر من مرة فيا ان يمسك بورقة اللاتينية التي ينبغي عليه ان يترجمها إلى الفرنسية ويقرأها حتى ينهض ويسلم ورقة الاجابة بيضاء من غير سوء وهو يردد لنفسه بيتا من الشعر اللاتيني عن اليأس والرجاء وينصرف غير محبط ولا منهار وهو يؤكد لنفسه انه لابد من نيل درجة الليسانس وان طال العناء ، ثم يعيش حياته العادية بلا حزن ولا اكتئاب ويواصل دراسته في انتظار الفرصة القادمة ، وفي احدى هذه المرات تقدم معه طه حسين للامتحان وكان قد تزوج قبلها بشهور واقام في شقة متواضعة بالدور السادس من بيت ليس به مصعد بالقرب من السوربون ، فكرر الصديق نفس القصة وغادر الامتحان يردد بيت الشعر اللاتيني . . اما طه حسين فقد نواصل الامتحان . . وانتظر نتيجة الليسانس مشفقا من الفشل وذات مساء كان في شقته الصغيرة . . حين ظهرت نتيجة الليسانس مشفقا من الفشل وذات مساء كان في شقته الصغيرة . . حين ظهرت نتيجة الليسانس ونجح هو ورسب صديقه ، فاذا

مذا الصديق الوفي يقطع المسافة بين السوربون وبيت طه حسين جريا ويصعد الأدوار الستة قفزا ويدق الجرس فتفتح له الباب زوجة صديقه فيزف اليها البشري في سعادة طاغية وهو يلهث ويرفض الدخول ليستريح وانها يستدير من فوره ليهبط الدرج مسرعاً . . فتلاحقه بكلمات الشكر وهو يهبط ثم تتذكر انه زميل زوجها فتسأله عن نتيجته فيجيبها بنفس النبرات المبتهجة التي ابلغها بها خبر نجاح شريك حياتها: رسبت . . ولكن غدا يـوم جديـد! وتعود الـزوجة الشـابة الى زوجها متعجبة لهذه المروح العالية وتتمنى لزميل زوجها التوفيق، اما هو فانه يواصل كفاحه بلا ملل . . وبلا لوم للظروف . . وبلا احساس بالنقص . . وبلا غيرة ممن تقدموا عليه وكان هو من قبل يتقدمهم . . لأنه لا لوم الا لنفسه . ويتقدم للامتحان مرة بعد مرة حتى اذا تسلم ورقة اللاتينية ذات امتحان يعرف على الفور ان يومه المنتظر قد جاء فلا يتركها إلا وقد اتم ترجمتها على احسن ما يـرام وينال درجته التي طال انتظاره لها واستحقها بكفاحه وصفاء نفسه وترفعها على الحقد والغيرة والكراهية ثم ينفتح الطريق بعد ذلك امامه ويحصل على الدكتوراه ويعود لبلاده ليعمل استاذا في جامعاتها وقد اقترن اسمه باسم الجامعة التي امضي سنوات طويلة وهو يجاهد ظروفه فيها لينال شهاداتها . . فاذا باسمه الذي يتصدر مؤلفاته العلمية ومقالاته بعد ذلك وإلى أن يرحل عن الحياة هو الدكتور صبري

ترى اما زال في الحياة من يـواجهونها بهذه النفس العـالية التي لا تنصرف عن أهدافها إلى لوم الآخرين أو الحقد عليهم ؟

أما هذا الصديق فهو ليس شخصية حقيقية ، وانها شخصية نسجها قلم الروائى والشاعر الفرنسى العظيم «فيكتور هوجو» في رواية لم تنل شهرة باقى اعهاله هى رواية «الكادحون في البحر» ففي هذه الرواية روى هوجو قصة طويلة عن شاب اسمه جيليات احب فتاة جميلة اسمها دورشيت حبا صامتاً بلا أمل ثم جاءته الفرصة حين اعلن عمها الثرى وولى امرها عن مكافأة لمن يغوص في البحر

ويستخرج ماكينات سفينة له غرقت قرب الشاطئ، فيكون له الحق في ان يتزوج دورشيت ، فيتقدم جيليات للمهمة الصعبة ويكابد أهوالا مريرة في الغوص إلى قاع البحر وينقذ خلال محاولته الأولى قسيساً شابا من الغرق ، ثم يصل بعد كفاح مرير إلى السفينة الغارقة ويستخرج منها صندوقاً من المال ، كان صداق دورشيت قبل ان تغرق السفينة ، ويعود جيليات حام لا المال سعيداً ليزف البشري إلى دورشيت وعمها . . فيلمح من النافذة حبيبته تعانق القسيس الشاب الذي انقذه من الغرق ، فيعرف ان قلبها قد اختاره وانه لا مكان له في قلبها . . فيسلم المال للعم ويرجع ويترك دورشيت لهواها ويتنازل عن حقه في الزواج منها ، وتتزوج فتاته الجميلة من حبيبها ويرحلان معا بالسفينة إلى انجلترا . . ويحرص جيليات على أن يلقى عليها النظرة الأخيرة فيقف على صخرة في الماء يرقب سفينة حبيبته وهي تبتعمد رويداً رويداً . . ويسرتفع المد فيصل الماء إلى ركبتيمه وهو مستغرق في النظر للسفينة المبتعدة ، ثم إلى وسطه ، ثم كتفيه ثم يغطيه الماء تماماً ويغرق جيليات بلا مقاومـة . . بلا مقاومة راضياً بأنه ان لم يكن قد نــال يد حبيبته . . فقد كسب ما يعوضه عنها . . وهو سعادتها ! فرحمة الله عليك يا صديقي جيليات فها من مرة قرأت هـذا الفصل الأخير من قصتك إلا وتندت عيناي بالـدمع ليس اسفا عليك فقط . . وانها أيضاً على قلة امثالك في الحياة بمن يعرفون ان في التضحية لمن تحب بعض السعادة.

وصديقى هذا من شخصيات التاريخ الحقيقية لكن كتبه لا تذكره كثيراً لأنه لم يحكم سوى أربعين يوما . انه معاوية بن يـزيد ثالث خلفاء بنى امية ، وابن الخليفة الضعيف اللاهى يزيد بن معاوية بن ابى سفيان ، فقد مات «يـزيد الفجور» . كما روى عنه بعض المؤرخين ، واستخلف ابنه معاوية بعد ان أصبحت الخلافة ملكا يتناقله الأبناء ، وكان معاوية شابا صالحاً تقياً . . جاءته الخلافة وهـو مريض فاستمر مريضاً ولم يخرج إلى الباب ولم يصل بالناس ولم يضع ودة الملك ، ثم جاءته المنية واحتضر وطلبوا منه ان يستخلف احدا من بنى امية من بعده فرفض ان ينكب

المسلمين باحدهم وهو لا يعرف ماذا سيكون من امره مع الناس . . وألحوا عليه فقال كلمته التي ما ان اقراها كل مرة حتى تذوب نفسى حبًّا له وأسفاً عليه : «ما أصبت من حلاوتها . . فلهاذا اتحمل مرارتها؟» يقصد انه لم يذق حلاوة الملك فلهاذا يتحمل امام الله وزر اختيار من قد يظلم الناس بعده ، ثم يموت معاوية بعدها لففى عليه وهو في الحادية والعشرين من عمره ، ولو امتد به العمر لكان خامس الخلفاء الراشدين .

وعفوا لهذا الجو الحزين رغما عنى . . فلأخرجك منه اذن بتقديمي إليك صديقي الجديد هذا . . انه أيضا من اصدقاء الخيال لكني أرى له في الحياة اشباها كثيرين . . انه ذلك الفتى الصعلوك ضئيل الجسم الذي نسجه قلم اديبنا الكبير نجيب محفوظ في كتابه «حكايات حارتنا» فلقد روى عنه أنه كان فتيّ ضائعاً يمضي أوقاته بلا عمل مع ثُلَّة من امثاله وقد فتن باحدي جميلات الحارة فاتفق مع زملائه على تمثيلية ينال بها اعجابها ، فتقدم بعضهم لمضايقتها ، ثم جاء البطل المنقذ عباس الجحش . . فصرعهم بضربة واحدة . . وفروا امامه كالجرذان فاحست بالاكبار لـه . . ونشرت قصة «بطولته» عنـد اسرتها وفي الحارة ، وفوجي الجحش بصبي المقهى يستقبله مرحبا «بالمعلم» . . فتوة الحارة فدارت رأسه . وصادف ذلك خلو الحارة من فتوة بعد مصرع اخرهم فسأل نفسه ولم لا؟ فاصطحب الصعاليك رفاقه وتقدم إلى المقهى وجلس في صدارته فاذا بالجميع يحيونه ويحترمونه . . ويؤدون له الأتاوات وطابت الدنيا لعباس الجحش . . ونعم بعز الفتونه وجاهها . . ! وتقدم لخطبة فتاته فاجيب بالقبول على الفور وعقد قرانه عليها وتحدد موعد الزفاف والزفة التي لابد منها لتتويج بطولته ، وسار عباس في مقدمة الزفة ومن حوله الرجال والشموع . . وعند احدى الحارات افاق فجأة من الحلم السعيد على الواقع المر . . لقد تصدى له فتوة حارة العطوف. . وشهر نبوته يتحداه . . فتوة حقيقي . . وليس وليد المصادفة مثله . . واصبحت فتونه عباس الجحش وحياته في الميزان . . فطارت السكرة وجاءت الفكرة . . وترقب

أصدقاؤه ماذا سيفعل صديقهم، فاذا به يفاجئهم ويتقدم بجسارة غريبة ويلوح بنبوته . . فتتوقف القلوب تترقب المجزرة القريبة . . وواصل عباس جرأته الشيطانية . . وتقدم صوب فتوة العطوف . . ثم توقف لحظة وفجأة اطلق ساقيه للريح منحرفا في حارة جانبية . . ومودعا حلم الفتونة الكاذب إلى الأبد وناجيا بحياته . . واختفى من الحارة فلم يعثر له بعدها على اثر . . واصبحت حكايته الغريبة . . نكتة تروى ، وعبرة لكل موهوم .

ترى كم «جحشاً» رأيته في حياتك توهم في بعض الأوقات انه بطل ضرغام لأن بعض الظروف قد اوهمته بذلك ، فاذا ما تعرض لاختبار حقيقى تهاوى واندحر وتحول إلى فأر صغير ؟ وترى كم من هؤلاء يذكرك بكلمة فولتير الخالدة: «كثيراً ما رأيت عصفوراً يطير وراء نسر وفي اعتقاده ان النسر إنها يفر منه!» فتتعجب كثيراً مما قد يصنعه الحمق والغرور ببعض العصافير أو بعض «الأجاحيش»!

### نماذج من البشر - ٣ -

أريد أن أستأنف من جديد سلسلة مقالاتي التي أعرفك فيها ببعض الشخصيات الأدبية والتاريخية التي اكتشفتها من خلال قراءاتي المختلفة وأحببتها واعتبرتها من أصدقاء الخيال الذين أتذكرهم كثيراً وأضحك لمفارقاتهم احياناً وآسف لآلامهم في أحيان أخرى ، ومنذ فترة طويلة والرغبة تلح على في أن أقدم لك واحدا من أحب هؤلاء الأصدقاء إلى قلبي هو الروائي الفرنسي العظيم الكسندر دياس الأب ، مؤلف رواية الفرسان الثلاثة . . ورواية كونت دى مونت كريستو التي عرفتها السينها العربية باسم «أمير الانتقام» وغيرها من الروايات الشهيرة ، وهو شخصية فريدة في انتاجه . . وفي حياته الشخصية العجيبة فحين ولد صاح أبوه معجبا : يا إلمي لقد انجبت طفلا كأنه رجل! فقد كان وزنه تسعة أرطال وطوله ١٨ بوصة «أي حوالي نصف متر» ويتمتع بقوة جسدية كبيرة . وفيها بعد وصفه أحد النقاد فقال عنه انه كان قوة من قوى الطبيعة لا أحد يهائله في جريان قلمه بسهولة كأنها لا يكتب!

وليست هذه فقط أهم ملامحه . . فلقد كان حصانا جامحاً في كل شيء يعمل كثيراً . . ويضحك أكثر ويستمتع بالحياة ويمتع أصدقاءه بأحاديثه ويشارك في الحياة العامة والدفاع عن الحريات ويشجع ابنه الكاتب الشاب ديهاس الابن وينافسه!

فى بداية حياته جاهد طويلاً ليقدم اولى مسرحياته للمسرح الفرنسى ثم كتب مسرحية عن ملكة السويد كريستيانا وقبلها المسرح أخيراً وبدأت بروفاتها وبدأ ديهاس يستعد لجنى ثمرة كفاحه فاذا بمؤلف مسرحى عجوز ظل طوال حياته

يحاول بلا طائل أن يقدم احدى مسرحياته للمسرح قد كتب مسرحية عن نفس الملكة وقدمها لنفس المسرح . فهاذا يفعل ديهاس ؟ لقد سحب مسرحيته بكرم شديد قائلاً : فلنعط الزميل العجوز فرصته لأن يقول كلمته الأخيرة على المسرح قبل أن يودع الحياة ! ولم يحزن ديهاس ولم يقلل ذلك من فرصته ككاتب مسرحى فقد قدم له المسرح بعدها عشرات المسرحيات الناجحة . . فمن يفعل مثلها فعل هذا الفنان العجيب الآن؟ .

ثم هو دائم الصخب والبهجة والاستمتاع بالحياة حتى في أشد ظروف معاناة وضائقة اقتصادية يدخل الصالونات الأدبية في باريس فيثير عاصفة من الضحك بتعليقاته الذكية \_وايهاءاته اللاذعة \_ولا يبدأ أحدا أبداً باساءة لكنه يستطيع دائهاً ان يرد على من يحاول الاساءة إليه بها يسكته!

يقول له الأديب الفرنسى أو نوريه بلزاك «وكان يعتبر الكتابة للمسرح أقل قيمة أدبية من كتابة الروايات الأدبية» : حين يجف نبع موهبتى سأكتب التمثيليات للمسرح ، فيرد عليه ديهاس «بأدب» : اذن فابدأ على الفور أولى مسرحياتك!

ويتفاخر أمامه شاب من الأشراف بأصله ثم يسأله ان يحدثه عن أصله فيقول له بكل جدية : ولد أبى في الهند الغربية . . وكان جدى زنجياً . . وكان جدى الأعلى قرداً . . ويبدو ان اسرتى قد بدأت من حيث انتهت اسرتك !

وتقول له احدى ممثلات مسرحياته بعد اسدال الستار وسط تصفيق الجمهور لقد صنعت نجاحى . . فكيف أرد إليك جميلك ؟ فيقول لها : هكذا ثم يتزوجها ! ويفتر نجاحه المسرحى قليلاً فلا ييأس ولا يستسلم للفشل والاحباط وانها يطرق بابا جديدا هو تأليف الروايات التاريخية فيصبح بعد قليل من اشهر كتابها ويكتشف في التاريخ كنزا يحول وقائعه الجافة إلى روايات شديدة المتعة والاثارة . . ويغير ويبدل في وقائع التاريخ لتنسجم مع البناء القصصى وينتقده لذلك احد النقاد فيقول له ببساطة : لا بأس بان تعتدى على التاريخ بشرط ان تنجب منه طفلاً! يقصد بشرط ان يثمر ذلك عملاً أدبياً له قيمة !

وهو حين يكون مشغولاً بكتابة رواية جديدة يكتب واقفاً من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة مساء بلا توقف ويرد على تحية أصدقائه ملوحاً بيده اليسرى ويده اليمنى مستمرة في الكتابة ويعايش شخصيات روايته في خياله ، ويزوره أديب انجليزى وهو منهمك في الكتابة فيسمعه من خارج غرفة مكتبه يضحك ضحكة صاخبة فيسأل خادمه عمن معه في المكتب فيجيبه . . لا أحد . . إنه يكتب ويضحك على النكات التي يطلقها أبطال روايته !

ورغم انتاجه الغزير فبيته لا يخلو أبداً من ضيوف على الغداء . . أو العشاء ، ومائدة طعامه يجلس إليها دائما ١٢ أو ١٥ ضيفاً ، وهو يتقن الطهى ويتفنن فيه ويدعو اصدقاءه في أيام الاجازات للاقامة عنده ويرسل إليهم خادمه في الصباح برسالة منه : سيدى يسألكم ماذا تريدون من أنواع الطعام للغداء اليوم حتى لا تظنوا انه لا يجيد سوى طهى الأنواع التي يقدمها لكم !

وهو يربح كثيرا وينفق أكثر وتحاصره الديون ويتردد عليه محضر المحكمة مرارا باعلانات الحجز سدادا للديون المتأخرة حتى كره المحضرين من أعماقه! ثم يحيته صديق ذات يوم يسأله المعاونة في نفقات دفن رجل مات بلا عائل فيقدم له ١٥ فرنكا ثم يسأله عنه ويعرف انه كان محضرا باحدى المحاكم . . فيخرج من جيبه فرنكا أخرى يعطيها له قائلا : إذن فادفن معه محضراً آخر! لكن ديه عاشق الحياة يواجه منافسة شديدة لم يحسب لها حسابا من قبل لقد اصبح ابنه الشاب كاتبا مسرحيا مرموقاً ، وكتب وهو في الشامنة والعشرين من عمره مسرحية غادة الكاميليا فاذا بها تطغى على شهرة كل أعمال أبيه وتؤثر على بريقها ويصبح ديهاس الابن حديث المجالس الباريسية . . وتتوزع مشاعر الأب الفنان بين الفخر بابنه والغيرة من نجاحه الأدبى فيحل هذا التناقض بطريقته العجيبة . . فيحتفظ لابنه في قلبه بكل الحب والفخر بنجاحه الأدبى . . ويطلق لسانه اللاذع متشكيا من عجائب الزمن التي جعلت من هذا الشاب الصغير أشهر من أبيه! فيقول : لقد عجبت ولدا فتحول إلى ثعبان! ويرد الابن : لقد كان لى أب فتحول إلى طفل!

وصالونات باريس تضحك لهذه المعركة الأدبية العجيبة وتتابع بشغف محاولة كل منها ان يتفوق أدبيا على الآخر ولا تعجب لما يكنه كل منها لصاحبه من حب يصل إلى ما يشبه العبادة ولا لفخر كل منها «سراً» بصاحبه أما في الصالونات الأدبية فكل منها يتحدث عن نفسه فقط!

ويشارك ديهاس الأب في شورة غاريبالدى بايطاليا وهو في الشالئة والستين من عمره ويعود فيستقبله ابنه في المحطة ويطلب منه أن يعود معه إلى البيت ليستريح لكن الأب الجامح يصطحبه قسراً لزيارة الشاعر الفرنسى جوتيه في منزله . . ويوقظه من نومه ولا يغادره إلا في الرابعة صباحاً ، ويدخل الابن فراشه أما الأب الفنان فيجلس إلى مكتبه ليكتب شلاث مقالات لشلاث مجلات مختلفة . . وأخيرا يلقى الحصان الجامح بقلمه ليستريح بعد طول عناء . . فيتوجه وهو في الشامنة والستين من عمره إلى بيت ابنه ويقول له : "جئت إليك لأموت"! ثم يمضى أياما في الفراش رافضاً الكلام . . فيحزن أصدقاؤه ويقولون ان عقله قد اضمحل . . في الفراش رافضاً الكلام بلغتنا الآن . . فانها ذلك لأنه قد بدأ يتعرف على لغة الخلود! كان يرفض الكلام بلغتنا الآن . . فانها ذلك لأنه قد بدأ يتعرف على لغة الخلود! ألست محقاً في حبى لشخصية ديهاس الأب ، وفي اعجابي بهذه العلاقة الفريدة بينه وبين ابنه ؟!

# فــوق العارضــة !

لى صديق مقيم فى لندن ومتخصص فى إفساد زياراتى لها ولسائر عموم بريطانيا. ولو واتته الظروف والامكانيات وصاحبنى فى رحلاتى الأخرى لامتد تخصصه إلى باقى القارة الأوربية!

فنحن صديقان منذ زمن بعيد ، ولا أستطيع أن أزور لندن بغير أن أراه وأن يصاحبنى في فقرات برنامجى للرحلة الذي أعدة قبل السفر وأعاهد نفسى على الالتزام به لكى احقق اقصى استفادة ممكنة منها . وهو لا يعترض على برامجى الالقافية والسياحية لكنه لسبب لا اعلمه من نوع نادر من البشر لا يعرف أبداً الوسيلة أو الطريق الذي يؤدى إلى الهدف المنشود . فإذا كان في القاهرة وغادر بيته مصمها مثلاً على إنهاء مهمة معينة فإنه قد يعود إلى البيت في المساء وقد نسى المهمة الأساسية وحقق غرضاً آخر هامشياً لا يفيده وربها أضر به وأخراً الوصول إلى هدفه الأصلى ، وإذا كان في مصر وأراد الذهاب إلى الاسكندرية لقضاء مصلحة هامة واستعد لذلك وجهز سيارته وخرج إلى الطريق وكله إرادة وتصميم فقد يجد نفسه في بورسيعيد وليس في الاسيكندرية مع أنه خبير بالطرق و في سيارته خرائط لكل شوارع الكرة الأرضية ، لكن الأمور تجرى معه على هذا النحو وبغير تفسير أو تبرير فقد يغير رأيه فجأة في منتصف الطريق وقد يلتقى بمن يغريه بالذهاب إلى جهة أخرى فيمضى معه بلا ترتيب سابق ، والنتيجة دائها واحدة هي ان الهدف الأساسي الدي خرج إليه لم يتحقق وطاشت كرته دائها فوق العارضة!

خذ مثلاً ما حدث لي معه حين أردت السفر من لندن إلى مدينة ستراتفورد

لأرى بيت الكاتب الانجليزي العظيم شكسبير ومتحفه فيها، فلقد جاء ليصحبني إليها بسيارته متأخراً كالعادة عن موعده بساعتين وطمأنني إلى أننا سنصل رغم ذلك في وقت مناسب ، فانحشرت إلى جواره في السيارة الصغيرة ووصلنا إلى المدينة بعد ساعتين والساعة تقترب من الثالثة بعد الظهر ، فطلبت إليه ان نتوجه إلى البيت مباشرة لكيلا يسرقنا الوقت ويضيع عناء الرحلة بلا فائدة . لكنه طمأنني إلى أن البيت يظل مفتوحاً حتى السابعة مساء وقد عرف ذلك من زيارة سابقة فلا بأس إذن بأن نتجه إلى مطعم لنتناول طعام الغداء أولاً ونستريح من عناء السفر، واستجبت لـه وأنا غير مقتنع ، لكنـي لم أعارض مـادمت سأجـد ٣ ساعـات على الأقل لرؤية البيت وتأمل مخطوطات الكاتب العظيم وريشته التي كتب بها روائعه ومتعلقاته الشخصية . وتوجهنا للمطعم القريب وراح صديقي يقرأ قائمة الطعام باستغراق واحترام شديدين كأنها يقرأ في الكتاب المقدس، ثم راح كعادته يطيل الحديث مع الجارسون حول أنـواع الطعام والخلفيـة التاريخيـة لكل نوع ، وجـاء الطعام أخيراً فبدأ يتناوله ببطء شديد وتلذذ ويفصل ما بين كل لقمة وأخرى بحكاية طويلة عن أي شيء ، وانتهيت من طعامي وشربت القهوة وهو مازال يتغزُّل في طبقه الأول ويتحدث ومن حين إلى آخر انظر إلى ساعتي وأهمس لـ ه قائلاً: بيت شكسبير!

فيطمئننى ويواصل الكلام حتى انتهى اخيراً من طعامه والساعة تقترب من الخامسة ، وأمام شباك التذاكر في بيت شكسبير ، نظرت إلينا الموظفة بدهشة وقالت لنا أن البيت سيغلق أبوابه بعد عشر دقائق لأن موعد إغلاقه هو الخامسة فهل تريدان مع ذلك الدخول! . والتفت إلى صديقى الخبير بإضاعة الأهداف فوجدته ينظر إلى من وراء زجاج نظارته مرتبكا ، فزهدت حتى في العتاب ، وطلبت التذاكر لأنى سافرت ساعتين من لندن من أجل ذلك ولن يسمح برنامجى بالعودة مرة أخرى وهرولت إلى داخل البيت ورأيت ما استطعت رؤيته خطفا وأشفق علينا الحراس فتركونا داخله خمس دقائق إضافية ، وتلهيت عن ضيقى بعد

مغادرة البيت بمشاهدة المسرح الذى لا يعرض إلا روائع شكسبير وتمثاله الكبير في مدخل المدينة ، ولم يسعفنى الوقت لمشاهدة كنيسة الثالوث المقدس التى دُفن بها بعد وفاته في عام ١٦١٦ وعُدت من ستراتفورد ولم يـزاولنى ضيقى بعد ليس فقط لأن صديقى العزيـز قد أضاع جهدى في السفـر بلا طائل وإنها لأنها المرة المائة التى يفعلها فيها معى خلال زياراتى لانجلترا . . ولا هو يتغير ولا أنا أتعلم من تجاربى معه وأحترس!

فلقد تكررت القصة معى بكل تفاصيلها حين صاحبني لزيارة المتحف البريطاني في لندن ، إذ دخلت جناح الآثار المصرية . . وتوقفت أمام حجر رشيد المصنوع من البازلت الأسود والذي أدَّى إلى حل لغز الكتابة الهيروغليفية وبدأت أراجع معلوماتي عنه في كتاب صغير . . وأسترجع كيف اكتشفه ضابط فرنسي من ضباط الحملة الفرنسية على مصر إسمه بورشار في جدار قلعة قديمة برشيد أراد الفرنسيون هدمها ، وكيف استولى عليه الانجليز الذين هزموا الفرنسيين في موقعة أبي قير وأرسلوه إلى لندن ووزعوا صوراً من الكتابات الثلاث الموجودة عليه على الجامعات وعلماء الآثار وكانت بالهيروغليفية واليونانية والقبطية ، فشاهد صورها بالمجلات صبى فرنسي عبقري عمره ١١ عاما اسمه فرانسوا شامبليون وعاهد نفسه على أن يحلَّ طلاسم الكتابة الهيروغليفية ودرس في أكاديمية العلوم بجرينوبل وعمره ١٧ عاما وتعلُّم اليونانية واللاتينية والقبطية والعربية ورسم خريطة تاريخية لآثار مصر التي لم يـزرها ، وألَّـف في تلك السن قامـوساً قبطياً ثـم أصبح عضواً بأكاديمية العلوم الكبرى في فرنسا ، وراح يقارن بين الرسوم الهيروغليفية والنصّين اليوناني والقبطي المجاورين ولاحظ تكرار بعض الصور مع تكرار بعض الحروف ، فتوصَّل من ذلك إلى أن هذه الرموز هي لغة وليست مجرد أشكال جميلة وتمكن وعمره ٣٢ سنة من حل رموز الهيروغليفية وأنطق حجر رشيد وتابع جهده من بعده عدد كبير من العلماء حتى تكشفت تماماً كل أسرار اللغة الفرعونية فلم أكد أستغرق قليلاً في تأمل الحجر ومراجعة المعلومات حتى رأيته

يجذبنى من ذراعى لتناول وجبة سريعة فى الخارج مع تأكيدات جازمة بأننا سنعود سريعاً ، وان المتحف يبقى مفتوحاً حتى . . . إلخ . فخرجنا وعدنا فوجدنا الحراس يمنعون الدخول لأن موعد الاغلاق كالعادة كان أقل مما يعرف ويؤكد صديقى بساعة .

وتكررت نفس النظرة اللائمة مني إليه ونفس النظرة الحائرة المرتبكة من وراء زجاج النظارة منه ، وهكذا في معظم المزيارات التي صاحبني فيها رغم حسن نيته وعزمه الصادق على أن يساعدني في تنفيذ برنامجي الثقافي ، لكن حسن النية وحده لا يكفي أحياناً كما تعلم ، وقد تفوَّق على نفسه في سوء التقدير والتنظيم ذات مرة حين أردت السفر من لندن إلى أدنبرة عاصمة اسكتلندة لأراها لأول مرة ، فأقنعني بالسفر إليها معه في السيارة وأكَّـد لي أن المسافة التي تزيد على ألف ومائتي كيلو متر لا تستغرق سوى ٧ ساعات في سفر مريح! فإذا بدأنا الرحلة في الصباح المبكر فإننا نصل إليها بعد الظهر ونستمتع بمشاهدة المدينة ومعالمها لعدة ساعات قبل النوم ثم ننهض مبكرين فنزور قصر ملكة اسكتلندة ماري ستيوارت التي عاشت ٤٥ عاما فقط تزوجت خلالها مرتين وحفلت حياتها القصيرة بالغموض والمؤامرات حتى إنتهت باعدامها بقطع الرقبة في لندن سنة ١٥٨٧ ، فنمضى في زيارته عدة ساعات ونبدأ رحلة العودة في الظهر ونصل إلى لندن في المساء فأبيت ليلتي راضياً ثم يـوصلني في الصباح إلى المطـار . ووجدت البرنـامج غـايـة في الترتيب والتنظيم فتحمست لتنفيذه وأعددت حقائبي وانتظرته في الصباح المبكر كما وعد فجاءني في الظهر وبدلاً من أن نسابق الزمن لبدء السفر . . تـوقفنا في بداية الرحلة عدة مرات ليتناول إفطاره المتأخر . . ثم ليشرب القهوة ثم . . إلى آخره . حتى حلَّ الأصيل ونحن مازلنا على بداية الطريق السريع إلى أدنبرة . . ولست في حاجة لأن أقول لك أننا بـدلاً من أن نصل إليها في الأصيل كما وعدني قـد وصلنا إليها بعد الـواحدة صباحاً . وأصبح همنا الوحيد هـ والبحث عن محل مفتـ وح نتناول فيـ ه أي وجبة طعام. ولا كيف نمنا كالقتلى من إجهاد الرحلة الشاقة التي لم أتخيل طولها

وإرهاقها حتى ظهـر اليوم التالي ، فها أن صحونا حتى جررتـه جراً بغير إفطار ولا قهوة إلى قصر الملكة ماري وشاهدته خطفاً كالعادة ولم أجد الفرصة لاستمتع حتى بوصف المرشد له وإصراره على أن يرينا وهو يغمز بعينيه السلم الخلفي السرى الذي كان يصعد منه صديق الملكة إيرل أوف بثول ليقابلها خلسة ، ثم جررته جرًّا للتجول في شـوارع أدنبرة والبحث عن أي أسكتلندي يـرتدي الجونلـة السكوتش الشهيرة الأقنع نفسى بأنى قد زرت إسكتلندة ثم إلى السيارة اللعينة لنبدأ رحلة الشقاء مرة أخرى رافضاً كل توسلاته لأن نتوقف على الطريق ليمارس عشقه الأزلى لهواية الطعام والكلام على المائدة! وقد حل بي تعب الدنيا بأسرها فلم أستطع حتى أن أغفو لدقيقة واحدة وهيهات أن أفعل لـو استطعت وحديث الذكريات لا ينضب خلال الطريق الطويل وإلى أن وجدت نفسي على مشارف لندن في الصباح فتوجهنا بالسيارة إلى المطار مباشرة بغير نوم وظللت بعدها عدة أيام اعاني من آلام الظهر والساقين واضطراب النوم ، فإن كنت قد سعدت بشيء رغم ذلك «فبمقلب» لم أقصده وإنها دبرته الأقدار نيابة عنى ربها انتقاماً من سوء التقدير والتدبير ، فقد توقفت في بداية رحلة العودة أمام سوبر ماركت لاشتري منه بعض الطعام وعلب العصير فوجدت في الثلاجة بيتزا جميلة مزينة وملونة فاشتريت منها ٤ لنأكلها خـلال الرحلـة وعدت للسيارة وكـان صديقي يتضـور جوعـاً فأعطيته واحدة منها واكتفيت أنا بشرب العصير ، وتعجل صاحبي الاحساس بالشبع فطوى البيتزا نصفين ثم قضم منها قضمة هائلة تساوى ثلثها على الأقل وراح يمضغها بتأن وإتقان وابتلعها بسلام. وقضم أخرى وبدأ يمضغها ثم توقف فجأة وقد ارتسمت على وجهه كل علامات القرف وقال لى : إنها عجين لم يدخل الفرن بعد! فاندهشت لـذلك وأخرجت واحـدة منها وتفحصتها فـوجدتها فعـلاً معدة للبيع لكي يخبزها من يشتريها في الفرن . . وتنبهت في هـذه اللحظـة فقط إلى سر رخص ثمنها بالنسبة لأسعار البيتزا المعروفة ، وانتقلت النظرة الحائرة المرتبكة هذه المرة إلى عيني أنا ، لكنها لم تستقر طويلاً فقد وجدت نفسي اشم البيتزا وأقول له:

فعلاً مازالت عجينا. . لكن لا تنكر أن خميرته جيدة ! وأفرجت عن الضحك المكتوم الذي كاديفتك بي

ومع كل ذلك فما أكثر ما استمتعت بجولاتي وزياراتي مع صديقي هذا. . وما أبأسني اذا زرت لندن ذات مرة فلم أجده فيها كما حدث خلال زيارتي الأخيرة لها فلقد افتقدته وافتقدت أنغام الصداقة الجميلة المبرأة من الغرض وتذكرته «وتذكرت حسن تدبيره» للأمور في كل مكان زرته وحيداً وأسفت كثيراً لغيابه.

وتذكرت من جديد أنه ما أسهل تعويض البرامج إذا فسدت أو فشلت أما صداقة العمر فها أصعب تعويضها إذا أفسدها الشقاق أو حكم عليها الزمن بالفناء.

#### واحسد من البشسر!

■ ككل الأطفال كانت له ملاعبه وأمانيه وأحلامه ، وبعكسهم كانت ملاعبه ضيقة وأحلامه متواضعه . فلقد عانى وهو طفل من مرض بالعظام تطلب وضع ساقه في الجبس . ولم يكن في مدينته الصغيرة في ذلك الوقت سوى طبيب واحد للعظام لعله لم يكن متخصصاً فيها لكنه رآها مجالا أوسع للرزق ، فتوجه اليه أبوه ومعه طفله في الموعد المحدد . وبدأ الطبيب يؤدى مهمته فلاحظ الأب أن الطبيب طلب من الممرض ومساعده ان يحملا الطفل بين أيديها ليلف الجبس حول ساقه وهو معلق في الهواء رغم ما يسببه ذلك الوضع من آلام فسأل الأب متعجبا عن سر هذا الوضع الغريب فأجابه بأغرب ما يستطيع طبيب أن ينطق به وأنه قد فعل ذلك حتى لا يتسخ مفرش مائدة الفحص بالجبس! وثار الأب بكل ما في قلبه من عاطفة تجاه ابنه المريض وعرض على الطبيب أن يضيف ثمن المفرش الى أتعابه عن العملية مقابل ان يريح ابنه من هذا العناء . فخجل الطبيب من نفسه وامر بوضعه على المائدة وانتهت المهمة بعد عذاب وعاد الطفل محمولا الى بيته ودموعه تسح بلا إنقطاع .

وظـــلت ساقه حبيسة الجبس شــهوراً طــويلة كانت ملاعبه خلالها مجرد اريكه في صالة بيت أبيه يجلس عليها طوال النهار ويتلهى بألعاب ساذجة ويضحك من قلب فطر على حب الحياة والناس مهما قست أو قسوا عليه .

وبعد أسابيع بدأ يتجول داخل البيت رافعا ساقه المثقلة بالجبس بجهد كبير ثم بدأ يضيق بسجنه فتحمله «الشغالة» ليرى الدنيا من فوق كتفها وساقه الثقيلة تتلل بجانبه . وطال علاجه حتى استردت ساقه عافيتها واستطاع أن يحركها بحرية وبلا

قيود ، فتخلص من الجبس لكنه لم يتخلص أبدًا من آثار سجنه لفترة طويلة داخله ، فقد تواضعت بعده احلامه واستشعر عدم جدارته بأن ينال من الدنيا ما يطمح اليه الآخرون .

وحين انضم الى رفاق الطريق في لعب الكرة رضى لنفسه بمركز حارس المرمى وقد كان مركمزا يتهرب منه الأطفال في سنه ولا يقبله أحدهم إلا راغها.

وحين تقدمت به السن قليلا كان ترتيبه دائيا متأخرا في الدارسة رغم ذكائه، وضاعف من ذلك نكبته في وفاة ابيه وهو لم يتخط بعد العاشرة من عمره وحرمانه من عطفه ورعايته وتوجيهه . وكافح به نجاح التعثر في الدراسة لعدة سنوات ثم استسلم لأ قداره وحوَّل مجرى حياته وخرج الى العمل الحر مخالفا بذلك سيرة اخوته الذين شقوا طريقهم في الدراسة بنجاح . وكعادته في الرضا بالحد الأدنى من الاشياء رضى بعمله غير البرَّاق . ووجد نفسه فيه وتكشفت ملامح شخصيته الحقيقية . كانت ميزته الكبرى انه من ذلك النوع النادر من البشر الذي لا يستطيع احد ان يكرهه اذا اقترب منه او تعامل معه ، فهو على استعداد دائيا لأن يتنازل عن رغباته ارضاء للآخرين . ويحركه دافع قوى من أعهاقه لأن يطلب قبول الآخرين له ولو ضحى في سبيل ذلك بالتنازل عن حقه أو راحته . ثم هو إلى جانب ذلك نفس صافية مبرأة من الحقد والحسد والغيرة والغيرة والاحساس بالنقص . يرى اخوته الأصغر منه يتخطونه في الدراسة فيرى من واجبه أن يعينهم على امرهم بها في يده ولو بالذهاب لإحضار شهاداتهم الدراسية من المدرسة وبتقديم أوراقهم يده ولكرية ويسعد بنجاحهم وتفوقهم كها لو كان النجاح والتوفيق قد تحققا له .

ويرى زملاءه الذين واصلوا طريقهم الدراسي وغادروا مدينته الى الكليات الجامعية في العاصمة يعودون لقضاء الصيف فيستقبلهم بالأشواق والأحضان ويسعد بتفوقهم وقد يعين احدهم بشيء يسير من المال اذا شكا ضيق ذات اليد.

وهو إلى جانب هذا وذاك تتملكه عاطفة أخوية وعائلية فياضة يضاعف منها أنه سريع البكاء ويعبر عن فـرحه واشجـانه دائها بـالدموع ، فـاذا سعد بشيء تـرقرق الدمع في عينيه فلا تعرف أتفرح لفرحه ، أم تحزن لدموعه ، واذا حزن لشىء سال دمعه أنهارًا . . واذا لمته لأى عارض يستحق العتاب أو اللوم لم يجبك بغير دموعه فتندم لأنك آذيت شعوره وان لم تقصد . وهو يجب الجميع بلا استثناء حتى إذا جافوه وقد تزوج أحد إخوته وكانت علاقته به فى ذلك الوقت غير مستقرة وتشوبها ظلال من الجفاء والشك من جانب الأكبر ففوجي به أخوه ليلة زفافه يرقص بين يديه بإنفعال عصبى شديد ودموعه تنهمر من عينيه بلا توقف فلم يملك أكثر الحاضرين دموعهم وأولهم شقيقه .

وشكا أحد اخوته من مرض عارض ذات ليلة فأمضى ليله جالسا على مقعد أمام غرفة نومه حتى الصباح خشيه ان يحتاج لشىء ، وكذلك كان يفعل مع كل أفراد اسرته .

وتزوج بعد سنوات شقيقه الآخر وكان قد غادر مدينته الصغيرة الى العاصمة منذ سنوات طويلة وعاد ليحتفل بزفافه فى بيت الاسرة ، فأصر على أن يركب فوق ظهر السيارة التى تقله مع عروسه والتى تطوف شوارع المدينة فى طابور من السيارات ، وهو لا يكف طوال الطريق عن الغناء والترديد ويقابله المارة وأصحاب المحال وكلهم من معارفه واصدقائه بالتحية والتهنئة فيرد تهنئتهم بقلب سعيد ويبالغ بعضهم فى تحيته فيقذفون السيارة التى يحتل ظهرها بالشيكولاته والبنبون والتفاح محبة له . ثم يجلس على المسرح فى النادى الذى اقيم فيه الحفل بين يدى شقيقه ليكون فى خدمته عند أول اشارة .

وتزوجت شقيقته الصغرى فاعتبر حفلة زفافها واجبه الأول وانشغل باعداد قاعة النادى الذى ستقام فيه ، واعداد المسرح والزينات والبوفيه والفرقة الموسيقية حتى ليواصل الليل بالنهار بلا نوم ضمانا لحسن التنظيم والترتيب ، ثم يبدأ الحفل فيمضى كل وقته وقفا على قدميه على المسرح يرقب اخته بفرح طاغ أو يرقص أمامها وتغلبه عاطفته تجاهها وتجاه كل اخوته وكل البشر فيبكى ووجهه ينطق بالابتهاج والسعادة .

ثم تدور الأيام دورتها . . ويخفق قلبه بالحب ، ويتوجه بمشاعره الى فتاة من اسرة بسيطة لا تتناسب ظروفها العائلية مع ظروف اسرته ، لكنه يراها ملائمة له مستصغرا شأنه لمجرد انه أخفق في مواصلة تعليمه . وتلوح بوادر أزمة عائلية بسبب اختلاف المستوى الاجتماعي لكنها تتلاشى سريعا ويتفق الجميع على أن يباركوا رغبته ارضاء له واشفاقا عليه من ايلامه أو حرمانه من شيء احبه بعد ان حرمته الحياة من الكثير .

فيعتبر ذلك «فضلاً» عائليا يحمله في صدره لاخوته واسرته ويعبر عن فرحته بتقبيل يدى امه ويدى شقيقه الأكبر ولا ينسى أن يترك على أيديهما أثرا لدموعه! وتتم قراءة الفاتحة في حفل عائلي محدود انتظارا لعودة احد اشقائه من الخارج بعد ثلاثة شهور لإقامة حفل الخطبة.

ويحقق أول نجاح حقيقي في عمله الحر خلال تلك الفترة وتلوح بشائر النجاح واعدة بالمستقبل السعيد . ويضاعف من جهده في العمل ليحقق لنفسه حلمه بالزواج بمن يحب والاستقرار في عش صغير ، فيشكو لأول مرة من الارهاق وينصحه الطبيب بالاعتدال فيستجيب قليلا ثم يجرفه الحماس من جديد . . وبعد اسابيع يعاوده الإحساس بالإجهاد فينصحه الطبيب بعرض نفسه على آخر معروف في العاصمة . ويطيل هذافحصه ثم يطلب منه بعض الفحوص والتحاليل ويقرر أن يجرى له جراحة عاجلة . ويجتمع الاخوة في المستشفى الخاص صباح يوم الجراحة . . فيقوده المرضون فوق سريره الى غرفة العمليات ويشجعونه بالكلمات التقليدية فلا يخفف تشجيعهم من خوفه الشديد ولا يوقف نهر دموعه .

وتنتهى الجراحة بسلام ويغادر المستشفى بعد أيام ويمضى فترة النقاهة في مسكن أخيه الغائب في رحلة الغربة خارج البلاد ، فيراه اخوته يفتح دولاب ملابسه ويتحسس ملابس شقيقه الغائب ويبكى حنينا الى الأخ البعيد.

وتقترب فترة النقاهة من نهايتها ويهم بالعودة الى مدينته الصغيرة . . فلا يكاد يستعد لذلك حتى تذبل ورقة شبابه فجأة وتنطوى صفحته ويغادر الحياة . ويروى

من شهدوا لحظاته الأخيرة انه قد أغفى مطمئنًا بلا معاناة وبلا الم، وقد غطت وجهه ابتسامة حزينة كأنها يغفر بها للدنيا كل ما لقيه فيها من عناء وآلام، ويشهد بها الحاضرين على انه لم ينل من الحياة شيئا ذا بال رغم حبه للجميع واخلاصه لهم ورغبته الدافقة في السعادة والسلام.

انها قصة واحد من البشر . . عرفته منذ طفولته . . واقتربت من عذاباته الكثيرة وافراحه القليلة ولم ينجح بعد الذكرى في ان ينسيني مودته ونفسه الطيبة المتسامحة .

ورغم اختلاف الظروف والملابسات فانى اتذكره دائها كلها قرأت قصة أي إنسان انطوت صفحته قبل أن يبدأ في جنى ثهار كفاحه وتحقيق أحلامه فأتخيل لوعته وحسرته حين يتداعى كالمتسابق الذى يسقط في الطريق في نفس اللحظة التي يكون فيها خط الفوز قد لاح قريب المنال . وكلها قرأت قصة مماثلة أو اقتربت منها تمنيت لو كنت استطيع أن أجد لدى بطلها اجابة على هذا السؤال الحائر الذى طرحه ذات يوم الشاعر الامريكي جيم آجى : ترى ماذا يكون إحساس الإنسان حين يكون قد أثرى الحياة من حوله بكل هذا الحب للآخرين ثم لا ينال منها أو منهم إلا قليلا أو أقل القليل ؟ .

# دمسوع .. لا يتراها أحسد !

تعلمت هذا الدرس في سن مبكرة . . واظنني قد استفدت به في كل مراحل حياتي بعدها . فحين كنت تلميذاً صغيراً في السنة الثالثة الابتدائية . كان فصلنا في مدرسة النجاح الابتدائية بدسوق هو «ثالثة ثان» وكان لنا مدرس يسرف في انتقادنا واشعارنا بسوء سلوكنا بعقد مقارنة دائمة بين تصرفاتنا كتلاميذ صغار «ممج» وبين التصرفات الراقية المثالية لتلاميذ سنة ثالثة فصل أول . فنحن بين الحصص نتحرك ونتكلم ونهرج ونضحك أما تلاميذ ثالثة أول فها ان يعادرهم مدرس الحصة حتى يخرجوا كتاب الدرس التالي ويستغلوا فترة الدقائق الخمس الخالية في قراءة الدرس الجديد وهم جلوس الى مقاعدهم في أدب وذوق وسكون .

ونحن حين يعلن جرس المدرسة انتهاء الحصص نتدافع للخروج من الفصل والمدرسة . . أما تلاميذ ثالثة أول . . فهم يخرجون بنظام من الفصل ويودع كل منهم الآخر متمنيا له يوما سعيداً في ظل والديه! وهكذا في كل شيء . . نحن اغبياء وهم اذكياء . . نحن كسالي وهم نشطون تجرى في عروقهم الدماء اليابانية! نحن فاشلون وهم ناجحون ، حتى خيل الي لفترة طويلة انهم ليسوا من جنس البشر مثلنا . . وانها من جنس الملائكة واحسست بعجزي وقصورى وتساءلت عن مغزى الحكمة الالهية في ان خلقنا الله من هذا النوع «المنحط» من البشر وخلق ابناء ثالثة اول وحدهم من ذلك الجنس الراقي منهم . واعياني التفكير فيها افعل لأكون منهم الى ان جاء يوم انقطعت فيه عن المدرسة لمرض ألم بني ثم عدت اليها

ومعى شهادة طبية بمرضى وخطاب من ابى للناظر يفسر فيه سبب انقطاعى عن الدراسة لعدة أيام . . و دخلت فصلى وبدأت الدراسة ثم جاء الساعى يدعونى لمقابلة الناظر فخرجت معه لاقدم له الشهادة والخطاب ومررت بفصل ثالثة أول وكان مدرسهم قد تأخر فى دخوله . . ووجدت بابه مفتوحا فلم استطع مقاومة الرغبة فى مشاهدة هؤلاء الملائكة الابرار لأتعلم من سلوكهم ما يرضى به عنى استاذنا . . ونظرت من الباب المفتوح فاذا بالملائكة يتصافعون ويتضاربون ويتبادلون الركلات والسباب بأعلى الأصوات . . والفصل كله فى هرج شيطانى غريب ولم أر أحداً يجلس الى مكتبه ليراجع الدرس القادم فى هدوء وسكون . . ولا غريب ولم أر أحداً يجلس الى مكتبه ليراجع الدرس القادم فى هدوء وسكون . . ولا ومضيت الى غرفة الناظر مذهو لا و دخلت اليه فوجدت مدرس فصلنا واقفا أمامه وظهره للباب و لا يرانى و فوجئت به يشكو للناظر سلوك فصل الملائكة وشيطنتهم وضعف مستواهم الدراسي ويصف له كيف اعيته الحيل معهم ويطالب بحبسهم وضعف مستواهم الدراسي ويصف له كيف اعيته الحيل معهم ويطالب بحبسهم الشرافه عليهم بأن ذلك غير صحيح بدليل ان تلاميذ فصل ثالثة ثان عتازون!

واهتزت أشياء كثيرة في خيلتي في تلك اللحظة . . وسقط قناع الوهم أمامى الى الأبد . . وحين كبرت استقرت في وجدانى الحقيقة التي عرفتها في الصغر وتعمقت دلالاتها من خلال تجارب العمر . . فعرفت انه ليس هناك في الحياة «ثالثة أول» ابداً ولم اتمن لنفسى حياة احد غيرى مخدوعا بالوهم الكبير بأنه من سعداء ثالثة أول وانا من اشقياء ثالثة ثان . . وانها قلت لنفسى دائها : ومن أدرانى أنه في الحقيقة والواقع كها يوحى به مظهره ؟ ولم اسمح للطموح الضارى بان يعمينى عن الموجود بالتطلع الى المفقود . . واقنعت نفسى دائها بان اؤدى واجبى بكل ما استطيع من طاقة وتفان . . ثم ادع المستقبل بعد ذلك لما تقضى به ارادة الله سبحانه وتعالى . . راضيا بها تحمله الى المقادير ومؤمنا بأنه لا السعداء . . سعداء بنفس القدر من النعيم الذي قد نحسدهم عليه . . ولا المحظوظون محظوظون

بنفس الدرجة التى نتوهمها عنهم بل و لا التعساء تعساء حتى النهاية وبلا أى وجه من وجوه التعويض النفسى عما في حياتهم من مظاهر الشقاء . . وانها هناك ذلك المزيج الكيمائي المتعادل غالبا من كل هذه الأضداد في حياة الانسان فلكل انسان من سعادته ما يرضيه . . ومن تعاسته الخاصة ما يشقيه .

ولا اعرف كم من السنوات قد مضت بغير ان اتذكر اسلوب مدرسنا القديم هذا في استثارة حماسنا عن طريق اشعارنا بالغيرة والعجز تجاه تلاميذ مثاليين لا وجود لهم . . الى أن قرأت منذ أيام تلك القصة الجميلة لـ لأديب العظيم انطوان تشيكوف فاذا بها تستدعيها بكل تفاصيلها من ذكريات الماضي وتجدد تأملاتي فيها. . اما القصة فاسمها «دموع لا يراها الناس» وفيها يخرج مجموعة من الأصدقاء من نادي البلدة الصغيرة في الواحدة صباحا وهم سكاري . . فيبدى الضابط قائد حامية البلدة روبروتوسوف استياءه من ان ذلك النادي لا يقدم الطعام لرواده لأنه ناد صغير في بلـدة حقيرة صغيرة في حين كان يتناول عشاءه بعد الشراب في نادي المدينة المحترمة التي كان يعمل بها قبل ذلك ، ويشاركه الرأى مفتش المعهد الديني ونائب مأمور الشرطة وباقي الأصدقاء . . وكلهم من كبار موظفي البلدة . . ويثير حديث الطعام شهيتهم فيروى كل منهم ذكرياته عن اشهى وجبة طعام تناولها في الفترة الأخيرة فيـزداد احسـاسهم بـالجوع وتنتـاب الضابط العسكري نوبة من الشجاعة والكرم فيدعو أصدقاءه للذهاب معه الى البيت لتناول العشاء والشراب. . ويتصايح الأصدقاء مهللين لهذا الاقتراح الجرىء مع اشفاقهم على صديقهم من ازعاج زوجته في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل، لكن الضابط الكبير لا يتراجع عن اقتراحه بعد ان تورط فيه ويصحب اصدقاءه للبيت ويوقظ الجندي المكلف بخدمته ويأمره بفتح قبو البيت وإخراج الطعام وزجاجة شراب . . ويجلس الجميع في صالون الدور الأرضى سعداء . . فيعود الجندي الى الضابط بعد قليل ليبلغه ان باب القبو مغلق بالمفتاح ومفتاحه لدى السيدة زوجته . . فيقول الضابط: بسيطة سأصعد لاحضار المفتاح منها

ويتزايد اعجاب الأصدقاء بقوة شخصيته بينها يتسلل هو على اطراف اصابعه الى غرفة نوم زوجته ويوقظها برفق وخوف وهو يناديها: ياملاكي يا حبيبتي . . آسف لازعاجك ولكن! فتفتح عينيها عابسة وتسمع ما يريد فتثور عليه ثورة عارمة وتلعنه وتلعن أصدقاءه وتطالبه بطردهم وتذكره بواجباته العائلية وتندب حظها الذي أوقعها في هذا الزوج المستهتر . . فيتوسل اليها باكيا ان تعطيه المفتاح مؤكدا لها انه لين يأخذ من طعام الاسرة شيئا كثيرًا . . وانها سيقدم لكل ضيف «خيارة» واحدة فقط مع كأس من الشراب لأنه في موقف محرج مع اصدقائه ولا يجوز ان يفشل في اطعامهم بعد ان دعاهم لذلك . فتتضاعف ثورتها وتنهال عليه بالسباب المهين . . ثم تنهال عليه صفعا وضربا وخربشة في وجهه بأظافرها وجذبا من شعـره . . وهـو يبكى ويتـوسل لها ويقـول : اضربى كها تشـائين اضربى زوجك كعادتك. . لكن ارجوك ان لا تفضحيني أمام أصدقائي خاصة وانها المرة الأخيرة التي اتبورط فيها في مثل هذا التصرف . . فيلا يخفف تبذلله من سخطها عليه وتواصل ضربه حتى تكل يداها من الضرب ثم تنهض أخيرًا وترتدي فستانُها متأففة ويعود لاصدقائه وهو يسوى شعره ويرتب ملابسه التي تبعشرت خلال الشجار وعند باب الصالون ينفخ صدره ويرسم على وجهه ابتسامة تنم عن الثقة ثم يدخل قائلا لأصدقائه: ماذا أفعل ؟ . . لقد حاولت ان امنعها من النهوض من الفراش لانها مريضة . . لكسنها اصرت على ان تنهض لتقوم بخدمتكم

فيلا يتمالك أصدقاؤه انفسهم من اعلان الاعجاب بهذا الحب العظيم الذى يدعو زوجة مريضة للاصرار على خدمة اصدقاء زوجها في الثانية بعد منتصف الليل لكى تشرّف زوجها امامهم . . يا الهي ما هذا الحب العظيم؟ . . ما هذا الاخلاص ؟ ويلاحظ احدهم خدشا في صدغه ويسأله عنه فيبرره له بأنه اصطدم بحافة الفراش في الظلام وهو يحاذر من ايقاظ زوجته لعلمه بمرضها . . فيزداد الاعجاب بهذا الحرص المتبادل بين الزوجين على راحة الآخر ثم يقطع عليهم

الحديث فجأة دخول السيدة ماشا زوجة الضابط الكبير متهللة فنهضوا جميعا اكبارا لها فقالت لهم والابتسامة العريضة تملأ وجهها :

أوه . . كم هو لطيف منكم ان تحضروا الى بيتنا فى مثل هذا الوقت ما دمتم لا تحضرون اليه فى النهار . . لقد كنت نائمة . . ثم سمعت اصواتا فسألت نفسى ترى من هم زوار زوجى الحبيب وعرفت منه أنه أنتم فلم أطق البقاء فى الفراش لحظة واحدة رغم مرضى . . أوه يا زوجى العزيز كم أنا شاكرة لك ان احضرت الى بيتنا هؤلاء الأشخاص الفضلاء . . دقائق فقط ويكون العشاء جاهزًا عن اذنكم . . ثم غادرت الصالون والأصدقاء يتمايلون طربا واعجابا . . والضابط الكبيريتيه فخرا بزوجته وقوة تأثيره عليها!

وتناول الأصدقاء عشاءهم وشرابهم فى بيت الضابط الكبير فى سلام وعاد كل منهم الى بيته مع نسمات الفجر الأولى ، فها ان دخل الى غرفة نومه حتى استيقظت زوجته وانفجرت فى وجهه بعاصفة من السباب والتأنيب والتقريع لأنه عاد الى بيته يتمايل من السكر فى الفجر ولأنه لا يهتم بزوجته وأولاده ولا يحترم مركزه . . الخ . . الخ . . .

فقال كل منهم لزوجته: أليس عندك شيء آخر سوى السباب واللوم والتقريع. للذا لا تفعلين ما تفعله السيدة ماشا زوجة قائد الحامية العسكرية ؟ لقد كدت أبكى تأثرا بلطفها مع زوجها وحماسها لخدمة ضيوفه رغم تأخر الوقت ورغم أنها مريضة . . وقد فعلت ذلك لكى تشريف زوجها الذى تحبه وتحترمه أمام أصدقائه . . فلهاذا أنت وحدك التي تتصر فين هكذا!

وبات كل منهم ليلته يغبط الضابط الكبير على سعادته مع زوجته الرقيقة الملائكية المتفانية في اسعاده . . وينعى على نفسه حظه العاثر الذي أوقعه في زوجته الشرسة النكدية العبوس هذه!

وهكذا كل البشر دائها يتصورون ان الآخرين أسعد حالا منهم ويعذبون أنفسهم ليس فقط بطلب السعادة لأنفسهم وانها أيضا بالأمل في أن يكونوا أكثر سعادة من الآخرين . . وهو أمل يرى المفكر الفرنسى مونتسيكو أنه مستحيل لسبب هام هو اننا نعتقد دائها ان الآخرين أسعد حالاً مما هم عليه في الواقع لكنى اعفيت نفسى من هذه الرغبة المستحيلة منذ زمان طويل ليس اقتناعًا برأى مونتسكيو الذي لم اطلع عليه الا منذ سنوات قليلة . .

وانها بفضل مدرسنا القديم الذي تعلمت من حكايته الساذجة أنه ليس في الحياة «ثالثة أول» في أي مجال من مجالاتها . . وان كل البشر مثلنا «ثالثة ثان» لكن أكثر الناس لا يعرفون أو لا يصدقون !

#### مع مرتبة الثرف !

لست اذكر متى على وجه التحديد قرأت هذه الأسطورة التي رواها حكيم صيني . . لكن المؤكد اني قرأتها في وقت مبكر من صباي أو شبابي فساهمت في خلق تلك الحالة الوجدانية التي تجد فيها الآية الكريمة «وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم» ارضها الخصبة في نفسى . فلقد روى الحكيم الصيني ان شيخا كان يعيش فوق تل من التلال ففر جواده وجاء اليه جيرانيه يواسونه في هذا الحظ العاثر فاجابهم بلا حزن : ومن ادراكم انه حظ عاثر ؟ وبعد أيام قليلة عاد إليه الحصان مصطحباً معه عددًا من الخيول البرية فجاء إليه جيرانه يهنئونه بهذا الحظ السعيد ، فأجابهم بلا تهلل ومن أدراكم أنه حظ سعيـد؟ ولم تمض أيام حتى كان ابنه الشاب يدرب احد هذه الخيول البرية فسقط من فوقه وكسرت ساقه وجاءوا إليه يواسونه في هذا الحظ السيىء فأجابهم بلا هلع : ومن ادراكم انه حظ سيىء ، وبعد اسابيع قليلة اعلنت الحرب وجندت الدولة شباب القرى والتلال واعفت ابن الشيخ من القتال لكسر ساقه فهات في الحرب شباب كثيرون . . وهكذا ظل الحظ العاثر يمهد لحظ سعيد والحظ السعيد يمهد لحظ عاثر إلى ما لا نهاية في الأسطورة . . واحسبها كذلك في الحياة الى حد بعيد لهذا فأهل الحكمة لا يغالون في الحزن على شيء فاتهم لانهم لا يعرفون على وجه اليقين ان كان فواته هو شر خالص . . أم خير خفي اراد الله به ان يجنبهم ضرراً أكبر . . أو اراد لهم بعده خيرا أعم، ولا يغالون أيضاً في الزهو والابتهاج بشيء لنفس السبب. . وانها يشكرون السهاء دائهاعلى كل ما اعطتهم ويفرحون باعتدال . . ويجزنون على ما فاتهم بصبر وتجمل . وما أكثر المواقف التي تذكرت فيها هـذه الأسطورة الصينية في حياتي ، لكن هناك مـوقفا منها أكثر طرافة من غيره . وقد جرى لى منذ حوالى عشرين عاما حين رشحتنى نقابة الصحفيين للسفر الى المانيا الشرقية فى دورة سياسية عن طريق الاتحاد الاشتراكى القديم . وكان أمين الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكى قد عقد اتفاقية سياسية مع الحزب الشيوعى الألمانى على تنظيم دورتين تستغرق كل منها آشهور التوعية شباب العاملين فى الاعلام والصحافة فى مدرسة الكادر التابعة للحزب . وطلب من نقابة الصحفيين والاذاعة والتليفزيون ترشيح اعداد من شبابها لاختبار «ثوريتهم» أمام لجنة من كبار اعضاء الأمانة بالاتحاد الاشتراكى واختيار اكثرهم تقدميه للسفر فى البعثة الأولى . . ورشحتنى النقابة ضمن من رشحت وذهبت الى مقر الاتحاد الاشتراكى فى موعد الاختبار فوجدت اعدادا كبيرة من الصحفيين والاعلاميين تنتظر دورها للمثول أمام أعضاء اللجنة . .

ثم جاء دورى و دخلت مع اثنين من الزملاء احدهما من الاهرام والآخر من مؤسسة أخرى فوجدت ماتدة عريضة يجلس إلى جانب منها ٤ اعضاء احدهم مذيع بصوت العرب والآخر محام ناشى بالاسهاعيلية والثالث استاذ جامعى ماركسى معروف أما الرابع فكان من معجزات ذلك الزمان العجيب، فقد تم تصعيده سياسيا بالاتحاد الاشتراكي وفوجئنا به نجها لامعا على صفحات جريدة الجمهورية يقود حملة ضد الاتجاهات «الخيانية الاستسلامية» الكامنة في بعض أجهزة الاعلام وخاصة في الاهرام ورئيس تحريره محمد حسنين هيكل! ولاحظت بدهشة ان مناضل السويس قد اشاح بوجهه عنا نحن الثلاثة ولم يشترك في المناقشة «التقدميتان» عليهها! وجاء دورى في المناقشة فسألني الاستاذ الجامعي عن سبب رغبتي في السفر في هذه البعثة . فأجبته بسذاجة وبلا أي محاولة لادعاء التقدمية والشورية بأنها فرصة في للاطلاع المنهجي المنظم على أسس الفكر الماركسي في مدرسة حربية تدرسه لطلابها . . وذلك بغض النظر عن اقتناعي به أو عدم اقتناعي . . كها انها فرصة للعودة لحياة الدراسة بعد ان استغرقني العمل الصحفي

اليومي لعدة سنوات . فالتقط الخيط مذيع صوت العرب وقال لي: عظيم . . ما رأيك اذن في هذا المانشيت ؟ وقدم لي نسخة من الأهرام الصادر في ذلك اليوم من بداية عام ١٩٧١ وكان لعنوانه الرئيسي ضجة سياسية وقتها. . فقد كانت مهلة وقف اطلاق النار بيننا وبين اسرائيل على جبهة القناة في حرب الاستنزاف تقترب من نهايتها ورأت حكومة السادات الذي كان قد تولى الحكم منذ شهور قلائل انها غير مستعدة لاستئناف حرب الاستنزاف التي اصابت مدن القناة بخسائر جسيمة، فنشطت الجهود الدبلوماسية الدولية لمدوقف اطلاق النار، في حين كانت مجموعة الاتحاد الاشتراكي التي تفجر الصراع بينها وبين السادات تري وجوب استئناف معارك الاستنزاف للمحافظة على درجة سخونة الجبهة الداخلية في مصر بغض النظر عن ايـة خسائر بشريـة أو مادية تنتج عنهـا . . وفي غمرة هـذا الصراع إنحاز رئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل إلى جانب السادات فاعتبره مناضلو الاتحاد الاشتراكي جزءا من المؤامرة الامبريالية لتفريغ القضية من محتواها «النضالي» . . . الخ هـذه الخزعبلات المعتادة . ثم خرج الأهرام لسوء حظى يوم الاختبار بمانشيت يتحدث عن أن الجهود الدبلوماسية الدولية على أشدها لمدوقف اطلاق النار، فجعل منه أعضاء اللجنة مادة أساسية في اختبار ثورية المتقدمين للبعثة فمن أدان الاتجاهات «الخيانية الاستسلامية» المتخفية وراء سطوره . . كان جديرا بثقة اللجنة . . ومن لم يكتشفها كان لا أمل في تقدميته أو أحقيته في الإلتحاق بهذه الدورة . .

ونظرت حولى فرأيت المناضلين يركزون انظارهم على بها فيهم مناضل السويس العازف عن المناقشة انتظارا لسماع رأيى في هذه المؤامرة المفضوحة وبغباء لاحيلة لى فيه لأنه يُستنفر في مثل هذه المواقف ولا أستطيع رده . قلت للسائل : إنه مانشيت صحفى هام يكشف أن هناك جهودا سياسية دولية وسرية تسعى لتأجيل مدوقف إطلاق النار وأنه من الأرجح أن هذه الجهود سوف تتوصل الى ذلك . فقال لى المذيع : هذا من الناحية الصحفية البحتة لكنى أخاطب فيك «ثوريتك» ألا ترى أن

هذا المانشيت يضعف الروح القتالية لدى الجنود ويثبط الروح المعنوية لدى الشعب المتوثب لاستئناف الكفاح المسلح ضد اسرائيل . . أدركت في هذه اللحظة أن سفرى في البعثة معلق في طرف لساني فاذا أردت السفر ينبغي على أن «أزايد» عليه وان أخطب فيه خطبة تندد بهذه المؤامرة وتؤكد أن الشعب من اسوان للاسكندرية لا ينام الليل انتظارا لانتهاء المهلة لكي تعود المدافع والطائرات تئز في جبهة القناة مع اختلاف هيَّن هو ان مدافعنا وطائراتنا تضرب في رمال سيناء وهي أرضنا ولا تقترب من اسرائيل ومدافعهم وطائراتهم تضرب مدن القناة وتهجر مئات الألوف من سكانها إلى ريف الدلتا المزدحم بسكانه وفجأة أحسست براحة نفسية غريبة وزالت رهبة الامتحان من نفسي واحسست بحرية عجيبة بعد أن تخلصت من رقُّ الأمل والرجاء في البعثة . . وعرفت معنى العبارة التي تقول «اليأس حر . . والرجاء عبد رقيق» فقلت للممتحن بمنتهى الهدوء والارتياح واليأس من السفر: لا ياسيدي هـذا المناشيت لا يضعف الروح القتالية لدى الجنود أو الشعب وليس للقتال وليس من الوطنيـة أن نسخنها لمعركة ليست قريبة أو نوهمهـا بمعركة لم يئن أوانها بعد ونظل نوقد النار باستمرار تحت مرجلها . . ونستمتع بمرآها وهي تتلظى بالنيران بحجة الحفاظ على ارتفاع الروح القتالية . . فاذا جماءت المعركة لم يبق من طاقتها ولا من روحها المعنوية ما تقدمه لها حين تشتد الحاجة لعطائها وهذه الصحيفة صحيفة مصرية تعمل لحساب مصر ولا يمكن أن تكون طرفا في مؤامرة امبريالية أو غير امبريالية على شعبها وجنودها.

# وانهيت كلامي وانا في قمة السعادة واليأس!

وجاء الدور على زميلى الذى يعمل بمؤسسة أخرى فانبرى يندد بمحاولات اضعاف الروح المعنوية للشعب كله بمثل هذه الأخبار المدسوسة ويؤكد ان الشعب كله يريد القتال الآن ـ لاحظ اننا كنا فى بداية عام ١٩٧١ ولم يكن جيشنا قادرا وقتها على خوض المعركة ـ وانه سمع من مكوجى فى أحد المؤتمرات الشعبية

انه لم يقارب زوجته منذ هزيمة يونيو وأقسم ألا يقترب منها إلا بعد النصر \_ كان الله في عون زوجته! وللأمانة فان المناضلين لم ينخدعوا بهذه الإكذوبة وتساءلوا باسمين عما إذا كانت هناك أسباب صحية أخرى لهذه الوطنية المفرطة!.

وخرجت من لجنة الاختبار مرحا ، ونزلت إلى صديقى الذى ينتظرنى بسيارته على كورنيش النيل وما أن رآنى اقترب مبتهجا حتى تساءل باسما : خيرا ؟ فأجبته وأنا أركب بجواره : كل خير . . رسبت بجداره ومع مرتبة الشرف!

وسافر أعضاء البعثة الى ألمانيا الشرقية ولم تمض شهور حتى كسب السادات الصراع بينه وبين مجموعة الاتحاد الاشتراكي وزج بهم جميعا في السجون ، ودخل كل أعضاء لجنة الاختبار السجن وابعدوا عن مواقعهم . . أما أعضاء البعثة فقد عادوا بعد أسابيع فوجدوا الدنيا قد تغيرت . . وفوجيء معظمهم بإبعادهم عن مجال الإعلام بكل أسف وبادراجهم في قوائم السادات السوداء بتهمة عضوية التنظيم الطليعي الذي كان حزبا سريًا داخل الاتحاد الاشتراكي وتم اختبار معظم أعضاء البعثة من بين اعضائه أو من المرشحين لعضويته . . ولم أكن من هؤلاء . . ودبا كنت من اولئك الذين كانوا مرشحين لاختبار جدارتهم لكني افسدت على وربا كنت من اولئك الذين كانوا مرشحين لاختبار جدارتهم لكني افسدت على نفسي كل شيء . . والحمد لله على كل حال فلو كنت قد تمسكت بالرجاء لربا فرت بالبعثة وبها يترتب عليها من تبعات . . ولربها تغير طريق حياتي . . لكنها الأسط ورة الصينية القديمة . . والأرض الخصبة التي انغرست فيها تلك الآية الكريمة منذ سنوات طوال فجعلتني في كثير من الأحوال لا آسي كثيرا على ما فاتني . . ولا أرقص طربا لما ينالني من خير . . وإنها أشكر ربي كثيرًا وأدعوه أن يكون خبرًا حقيقيًا لا شم بعده . . آمين يا رب العالمين .

#### القيثــارة!

كان صيفا حزينا في حياتي فقد فقدت فيه شقيقي الأكبر ورفيق طفولتي وصباى وصديق شبابي ورجولتي ، فأحسست ان جزءا من عالمي الخاص قد فقد بعض رموزه إلى الأبد . فلقد كانت لنا ذكريات مشتركة لا يستشعر أحد غيرى وغيره اهميتها . . ولا استطيع الحديث عنها إلا معه . . فان تحدثت فيها إليه ومضت في ذكراتنا دلالاتها القديمة وأعدنا مناقشتها والجدال حولها كأنها هي أحداث حاضرة ساخنة تنتظر مني ومنه قرارنا العاجل فيها .

وكانت الأقدار المأساوية قد قضت على بأن ألازمه في ايامه الأخيرة إلى أن إنطوت الصفحة وسقطت اوراق الشجرة ، فشهدت المراسم الحزينة ثم عدت الى عملى وبيتى مهزوما فلم أطق البقاء في مصر وقررت تقديم موعد رحلتى السنوية إلى أوربا لأفر اليها بعيدا عن أرض الأحزان .

وانشغلت بالإستعداد للسفر ورتبت مواعيد سفرى بحيث أعود لبلادى قبل ذكرى الأربعين بيومين فقط وركبت الطائرة وصدرى مثقل بهمومه وأطللت من نافذتها على باريس التى اعتدت ان استقبلها بالتحفز النفسى للابتهاج بلا أدنى احساس بالبهجة وتوجهت إلى فندقى الصغير الذى اعتدت النزول به كأنها أؤدى واجبا لا مفر من أدائه ودخلت غرفتى وادرت جهاز التليفزيون الصغير ثم انشغلت عنه بفتح حقيبتى واخراج ملابسى وترتيبها فى دولاب الملابس ثم اعادة ترتيب قطع الأثاث الصغيرة فى الغرفة بها يتفق مع ذوقى واحتياجاتى خلال فترة اقامتى بها فاذا بى اسمع فجأة أغنية عبد الوهاب القديمة «جفنه علم الغزل» تنساب في عذوبه فى غرفتى و توقفت مشدوها أمامها وخيل إلى أن أحد نزلاء

الفندق من العرب يدير شريط الأغنية في غرفة قريبة من غرفتى فاقتربت من الباب لأحاول معرفة مصدر الصوت وتلفت حولى فاذا بالصوت الجميل ينساب من جهاز التليفزيون الصغير في غرفتى . . واذا باسم عبد الوهاب يملأ شاشته مسبوقا بعباره الموسيقار العربى العظيم ، بين اسماء أخرى تتتابع على الشاشة بها يوحى بأنها نهاية مسلسل تليفزيوني ، ثم عاد التليفزيون إلى تقديم برامجه الصاحبة ، وعرفت فيما بعد أن التليفزيون الفرنسى يقدم مسلسلا اجتماعياً اسبوعياً تجرى بعض احداثه في الشرق العربى وأراد أن يوحى بجوه فاختار اغنية عبد الوهاب الجميله ليجعل منها مقدمة المسلسل ونهايته!

وكان اختيارا موفقا للتليفزيون الفرنسى . . وغير موفق بالنسبة لى اذ ما أن انتهت الأغنية التى لم تستغرق أكثر من دقيقتين حتى كانت قد اعادتنى إلى كل ما حاولت الفرار منه في مصر .

فقد أثار صوت عبد الوهاب الجميل أشجاني وذكرني ببعض رموز حياتي التي فقدت معناها الى الأبد مع رحيل رفيق طفولتي وصباي .

فلقد كان عبد الوهاب هو عشقنا المشترك في صبانا وبواكير شبابنا لكنى بتطرف العاطفي المألوف في ذلك الحين وصلت في عشقى له إلى حد التعصب الشديد فأصبحت الإساءة إلى عبد الوهاب أو إبداء أي انتقاد له جريمة كافية في نظرى لكراهية صاحبها أو لمقاطعته!

ولست في حاجة لأن اقول لك أنى كنت اتبع صور عبد الوهاب في المجلات والصحف وأقصها وأعلقها في كل مكان بغرفتى ، وانى كنت انتظر صدور مجلة الاذاعة المصرية كل اسبوع لأنكب على برامجها المنشورة في دراسة متأنية عميقة بحثا عن مواعيد إذاعة اغانيه واضع تحتها خطوطا حراء لتمييزها والتهيؤ لسماعها.

ومع ذلك فلم أكن من الجيل الذي شهد شباب عبد الوهاب وانها كنت من الجيل الذي عاصر ظهور عبد الحليم حافظ وكانت آهاته تدغدغ مشاعرهم وتؤرخ لذكريات الحب والغرام في حياتهم وكنت مع شقيقي وعدد من اصدقائنا من

عبى عبد الوهاب وعشاقه وتفردت بينهم بالتطرف فى حبه إلى حد التلذذ بسماع أحداديثه الاذاعية والترنم بكلماته والإعجاب الفائق بلباقته وذكائه وقدرته على أن يجد دائما اجابة مهذبة وذكية لكل سؤال .

ومع أن فترة الصبا وبواكير الشباب هي سن الرومانسية والمشاعر العاطفية فقد كانت الأغاني التي نتحلق حول الراديو لساعها مع مجموعة الأصدقاء هي قصائد «دعاء الشرق» و «النهر الخالد» و «فلسطين» . . وغيرها! وحين غنى عبدالوهاب قصيدته دعاء الشرق وهي قصيدة من الشعر العربي الرصين عن احوال الشرق العربي إعتبرناها حدث العام الفني، وحين غنى قصيدة «النهر الخالد» للشاعر محمود حسن اسهاعيل وهي عن نهر النيل إعتبرناها حدث الموسم وكل موسم ، وحين غنى قصيدة «فلسطين» لأمير الشعراء احمد شوقي بمطلعها الشهير «أخي جاوز الظالمون المدي» إعتبرناها قصيدة العصر وكل عصر .

وحتى على الجانب العاطفي كانت أحب أغانيه إلى أيضا مما يعتبر من الشعر العربي الرصين الجميل الذي يصعب فهمه على من آن في مثل أعمارنا.

ومع ذلك فقد كنا نهيم بها ونرددها وقد لا نفهم بعض معانيها وبعضها بالفعل لم استجل كل معانيه إلا بعد أن تخطيت الصبا وادركتني حرفة الصحافة والأدب ، فلقد كنت متيها مثلا بقصيدة جميلة للشاعر صفى الدين الحليِّ هي «قالت» وهي عبارة عن حوار جميل بين محب ومحبوبته يبدأ فيها كل بيت بكلمة قالت فتقول:

قالت تخليت . . قلت عن راحتي !

وتمضى القصيدة على هذا النحو ، وقد ردد عبد الوهاب هذه العبارة بالذات «قالت تخليت» ٩ مرات ، وكان من إختباراتنا الذكية للمريد الجديد الذي يرغب في الانضام لحلقة عشاق عبد الوهاب من امثالنا هو: اذكر كم مره ردد عبد الوهاب «قالت تخليت» في قصيدته المعروفة؟ فان عرف الاجابة فهو مريد صادق وان لم يعرفها طالبناه بالمزيد من الجهد ليصل معنا الى مرتبة المريد العاشق!

وكثير من اصدقائي شاركوني عشق عبد الوهاب في تلك المرحلة وكنت

اكثرهم اعجابا بقصيدة عاطفية جميلة له لا أحسبها من اشهر قصائده لكنى لم اسمعها مرة حتى الآن إلا وتسلل الاحساس بالشجن والحزن المبهم الغامض إلى نفسى ، وهى قصيدة «القيثارة» للشاعر الرقيق الذى لم ينصفه زمانه الدكتور ابراهيم ناجى :

أى سر فيك إنى لست أدرى كل مسا فيك من الأسرار يغرى خطرر ينساب من مفتر تغرر فتندة تعصف من لفته نحر قدر ينسج من خصله شعر زورق يسبح في مسوجه عطر

أما ختام القصيدة الذي كان يسلمني دائها لذلك الحزن المبهم وما زال فهو ذلك البيت الذي يقول:

> فى عباب غامض التيار يجرى واصللا ما بين عينيك وعمري

وحين شببت عن الطوق وابتليت بإدمان القراءة والكتابة بحثت طويلا عن هذه القصيدة في دواوين ناجى فلم أجد بين قصائده قصيدة اسمها القيئارة ثم عشرت عليها بعد عذاب في ديوان ليالي القاهرة فاذا بها مجموعة من ابيات قصيدة أخرى تحمل إسم الخريف لكن عبد الوهاب اختارها بذوقه الشعرى الراقى ولحنها وأسهاها القيثاره!

ويكفى للإشارة إلى تأثير الفن الراقى فى وجدان الانسان أن أقول لك أنى احببت فى صغرى كل المعانى والأماكن التى تغنى بها عبد الوهاب فى أغانيه وقصائده ، فأحببت مدينة فينيسيا الإيطالية وحلمت بزيارتها ورؤية جند ولها الأسود الشهير مع قصيدة على محمود طه عنها . وكانت كلمات هذه الأغنية تتردد صامتة فى وجدانى حين زرتها لأول مرة وأنا فى الثلاثين من عمرى ، وأحببت نهر

بردى ودمشق عاصمة سوريا رغم أنى لم أرهما حتى الآن مع كلمات قصيدة شوقى:

# سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يسادمشق

وكان أول ما خطر فى ذهنى حين زرت بغداد لأول مرة منذ ٩ سنوات هو كلات قصيدة شوقى التى غناها عبد الوهاب: يا شراعا وراء دجلة يجرى ، وكان أول ما بحثت عنه حين زرت الأقصر لأول مرة فى سن الشباب هو معبد الكرنك الذى تغنى به عبدالوهاب في قصيدته الشهيرة ، واحببت جبل لبنان على البعد لأنه على روابيه ولدت قصيدة شوقى التى غناها عبد الوهاب:

يا جارة الوادى ظمئت وعادنى ما يشبسه الأشواق من ذكراك

كما ولدت أغاني أخرى جميلة شدا بها صوت عبد الوهاب الجميل لشوقى مثل:

## النيل نجساشى . . حليسوه اسمسر عجب للسونسه دهب ومسرمسر

أما أغانى عبد الوهاب العاطفية القديمة . . فها اكثر ما أثارت من شجونى وما زلت حتى الآن احس لسعة الغدر وحرقة الإنسان المغدور به كلما سمعت صوته المحروق وهو يغنى موال «في البحر لم فتكم في البر فتونى»! «بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتونى»! إلى أن يصل إلى وعيد المحب المظلوم لمحبوبه الغادر فيقول له :

## ان عدت بالمره . . هاتوا المر واسقوني

فانظر كم مرة في حياتك وحياة كل انسان احسست بإحساس عبد الوهاب هذا وتمنيت لو كانت لك حنجرته اللهبية لتنشد خائن الود والعشرة هذه الكلمات الباكية . . وتتوعده بهذا الوعيد اليائس ، وانظر كم مرة توعدت ثم عدت وتجرعت المركارها أو راضيا !

والحق ان تأثير عبد الوهاب على قد تملكنى في طفولتى وصباى . . وكان سحره لى طاغيا في كل شيء . . اللهم إلا شيء هين كان مثار تندر في طفولتى هو ان اغنيته الشهيرة عن «الميه التي تروى العطشان» ونصيحته الذهبية للمهموم بأن «صدقنى خد لك حمام»! لم تكن تقلل من كراهيتي التقليدية كطفل لموعد الحمام في برد الشتاء في حين كانت تؤتى ثمارها بسهولة في حر الصيف!

وصاحبني هذا التأثير في شبابي . . ثم علمتني خبرة السنين الإعتدال في مشاعر الحب والكراهية تجاه كل شيء في الحياة ، فتحول تعصبي القديم لعبد الوهاب إلى اعتزاز ناضج به يسمح لى بأن اعجب بها يستحق الاعجاب فيه وهو كثير . . وأن اضع كثيرا من الأمور في نصابها الصحيح، ورغم حبى لـه الذي صاحبني في كل مراحل حياتي فاني لم أسع أبدا الى التعرف عليه أو مقابلته أو حتى اجراء حديث صحفى معه طوال سنوات عملي بالصحافة ، ولم استغرب ذلك من نفسي ، فلقد اعتدت دائها ألا أسعى للإقتراب ممن اكن لهم مشاعر الحب العميق والاعجاب الشديد بهم ، ربها تهيب اللإقتراب منهم وربها خوف من ان اكتشف بالإقتراب الشخصي منهم ما يتناقض مع الهالة التي استقرت في أعماقي لهم فأحزن لذلك وافقد جنزءا عزينزا من وجداني ارتبط بهم لفترة طويلة من حياتي وقد التزمت بنفسي هذا السلوك مع معشوقي الآخر الذي استولى على وجداني الأدبي والثقافي ابتداء من أواخر سن الصبا وهو الاستاذ نجيب محفوظ . . ، حتى أني كنت اسعى إلى مقهى «ريش» في الستينيات لأراه جالسا بين محبيه وتلاميذه وأرفض بإصرار دعوة اصدقائي لتقديمي له مكتفيا بالنظر إليه من بعيد مع أني اعيش معه في خيالي كل ليلة ومع انه من الأدباء والفنانين القلائل الذين تزيدك معرفتك الشخصية له افتتاناً به وبتواضعه وبسجاياه النادرة . ثم دارت دورة الأيام وفاز أديبي المفضل بجائزة نوبل وأودع نصيبه من الجائزة في بنك مصر في وديعه خصص عائدها لـلانفـاق في وجـوه الخير بشرط أن تـوجـه إلى هيئـات وليس إلى أفـراد ، واختـار شخصي الضعيف ليكون مفوضا كمشرف على بريد الأهرام في انفاق هذا العائد مشترطا على عدم الرجوع إليه في ذلك ومع هذا فلم استطع التخلص حتى الآن من تهيي القديم للإقتراب الشخصى منه . . وقد تعجب اذا علمت ان ذلك كله قد تم وما زال ينفذ منذ عامين وليست بيننا حتى الآن الا الاتصالات التليفونية على البعد ومع كل الحب والاحترام من جانب المريد القديم لشيخه العظيم!

ثم مضت السنوات وعبد الوهاب يتألق جمالا وفنا وإبداعا في شيخوخته . . وقد استقر حبى له في وجداني كأنه من ثوابت حياتي ، وكلما نظمت الهيئات الفنية احتفالا بعيد ميلاده حرصت على متابعته في التليفزيون باهتهام شديد واعجبت منذ سنوات بأغنية جميلة شدا بها له تلاميذه في أحد هذه الاحتفالات هي أغنيه : هبيحان الوهاب يا عبد الوهاب واعجبت أكثر بأن فارسي القديم يمضى في شيخوخته بجلال وجمال وبلا متاعب صحية تخدش هيبة الصور القديمة وضحكت من أعهاقي حين سألوه في احتفال بعيد ميلاده مذاع بالتليفزيون : ماذا تطلب من شباب الفن ؟ ، فاذا بعبد الوهاب المشهور بالخوف على نفسه وصحته يقول بعفوية خبيثه : أطلب منهم أولا الا يجسدونني ثم يتبع ذلك بأن يشير بأصابع يديه المفتوحتين كالمروحة في وجه الكاميرا قائلا : الله أكبر الله أكبر . . الله أكبر ، فانفجر الجميع ضاحكين وانفجرت ضاحكا في بيتي وهتفت قائلا له كأنه كان يقصدني أنا بهذه الاشارة : ليس حسدا والله . . لكنه حب من القلب ودعاء لك بان يديم الله عليك نعمة الصحة وجمال الشيخوخة وطول العمر إلى ما شاء الله .

وتمنيت من كل قلبي لـو كان يستطيع أن يسمعنى وان يستجيب اللـه لدعـائى فيطيل عمره لمائة عام أو أكثر وتندرت بهذه القصة طويلا ورويتها لكل من أعرفهم في مصر وفي رحلاتي للخارج .

ثم سافرت منذ اسابيع إلى باريس ولندن في رحلتي السنوية مبكرا هذه المره عن موعدي بشهرين . وفي لندن سمعت بخبر رحيل معشوقي القديم من التليفزيون البريطاني فاكتأبت له . . وزادتني سماء لندن الكابيه وجوها المكفهر اكتئابا به .

ثم اجتمعنا في شقة احد الأصدقاء المقيمين للعشاء فتابعت من محطة التليفزيون

العربية التى تبث برامجها من دبى للعرب المقيمين فى لندن مشاهد الرحيل للموسيقار العظيم . . وخيسم جو ثقيل على المكان ونحن نرقب الجماهير الغفيره تودع فنانها الراحل بالبكاء وترديد عبارة: لا إله إلا الله فترقرقت دمعه فى عينى ولاحظ ذلك احدهم فسألنى: حزنا على عبدالوهاب ؟ فقلت له: حزنا عليه وعلى أيام البراءة والسعادة وعلى الأعزاء الراحلين وعلى أشياء كثيرة مضت وانقضت معه إلى الأبد فيا ألف خسساره ياأستاذ عبد الوهاب . ويا ألف خسارة يا كل الأعزاء ويا كل هذه الأشياء الغالية .

# الم تــأت بمـــد !

سأظل أرددها وراء الشاعر التركي ناظم حكمت ولن أملَّ:

«اجمل الانهار لم نرها بعد . . أجمل الكتب لم نقرأها بعد . . اجمل أيام حياتنا لم تأت بعد!»

فلقد كتبها في رسالة الى زوجته من سجنه يشد بها أزرها وأزره . . ويقاوم بها اليأس من اجتماع الشمل واستعادة أيام السعادة والحرية ولم تكن كل الظروف حوله تبشر باحتمال تحقيق ما يصبو اليه ورغم ذلك فلم تمض فترة طويلة حتى خرج من سجنه وانشد مع زوجته اناشيد السعادة .

ومنذ قرأت هذه الأبيات الجميلة وأنا أستعين بها على لحظات السأم والقنوط التي تعترض حياة أي انسان . . وانشدها لنفسى حين يتكثف الهم في صدري . . . واستيعدها صامتا في ذهني في أيام المحن والشدائد .

فتجارب الحياة قد علمتنا منذ زمن طويل انه لا شيء يتجمد في موقعه الى الأبد.. وان الفُلك دائيا دوار يحمل الجديد والغريب كل حين ، وانه بغير التطلع دائيا الى الغد بقلب يرجو رحمة ربه ويخفق دائيا بالأمل لا يستطيع أحد أن يتحمل الحياة أو يحقق أهدافها فيها الآن أو غدا أو في أى وقت . . لأن السأم عدو السعادة ولأن الإحباط واليأس اعدى أعداء الانسان ولأنه اذا ثبت المرء عينيه على أوضاعه وتصور انها سوف تستمر بنفس ظروفها الى ما لا نهاية لما غادر فراشه . . ولما شارك في مباراة الحياة بحماس الراغبين في الفوز وفي تحقيق الاحلام .

والزعيم الافريقي نلسون مانديللا مثلا أمضى وراء الأسوار ٢٨ عاما افترق خلالها عن زوجته وابنته التي تـركها طفلة وليدة ، وكانت حكومـة جنوب افريقيا تؤكد كل يوم أن الافراج عنه مستحيل إلى أن يموت في سجنه وأن دونه «خرط القتاد» كما يقولون والقتاد بالمناسبة نبات صلب جدا له شوك كالإبر يستخرج منه اجود أنواع الصمغ ومن المستحيل خرطه بالسكين!، ولو صدق ما قيل له أو صدقت ذلك زوجته وابنته لوفروا جهدهما ومساعيهم لكنهم لم يفعلوا ولم يتسلل اليأس الى نفوسها وواصلوا حملاتهم ونداءاتهم فتحققت المعجزة ورفعت الحكومة الافريقية الراية البيضاء وغادر العملاق سجنه شابا فوق الستين وواصل كفاحه كأن لم تعترضه محنة سجن استمرت ٢٨ عاما فقط لا غير.

والطبيب الألماني البرت شفايتزر غادر بلده شابا واختار ان يعيش في مجاهل افريقيا في اوائل القرن الحالي في قرية لا ماء نظيفًا بها ولا كهرباء ولا شيء فيها من مباهج الحياة في اوروبا ، فاعتبرته اسرته فاشلا ضحى بفرصته في أن يصبح طبيبا معروفا يجمع ثروة في بلده كما يفعل زملاؤه ، وامضى الطبيب الألماني سنوات عمره يعالج مرضى الجذام وهو مرض جلدي كان يثير الرعب في نفوس الأطباء خوفًا من العدوي ، وأنشأ في قرية لامبارديني بالكونغو مستشفى بدائيًا لعلاج الجذام . . وسقط اسمه من ذاكرة الأصدقاء والمعارف والأوساط الطبية . . وليس مستبعدا أن يكون الندم قد ساوره في بعض الأحيان على ذلك لكن العمل الصالح لا يضيع سـدى ، فبينها كان يعيش حياتـه البسيطة ويكتب مـن حين الى حين مقالا يبعث به الى الصحف الاوروبية عن الأحوال في افريقيا وجد نفسه فجأة محط الانظار في بلده وفي العالم كلـه فالرحالة يأتون اليـه في مستشفاه البعيد والصحفيون يسعون اليه في مستشفاه البعيد والصحفيون يسعون اليه ويسجلون آراءه . . وكليات الطب تدعوه للمحاضرة فيها ويذهب هو الى اوروبا ليلقى المحاضرات وينشر الكتب والمقالات ويعزف الاورج في الحفلات ليجمع التبرعات لمستشفاه فيفاجاً النقاد الفنيون بمستوى عزف ويعتبرونه واحدا من أبرع عازفي الأورج في العالم ويرضى عن نفسه لذلك ويتصور أنه قد نال كل ما حلم به . . لكن الحياة تهديه هدية أخرى لم ينتظرها هي جائزة نوبل فيسعد بتقدير العالم له ويعيش أجمل أيام حياته الى أن يرحل عن الدنيا عن ٨٣ عاما في سنة ١٩٦٥.

والفيلسوف الألماني شوينهاور ظل ٤٠ سنة يكتب ويؤلف ولا أحد يحس به أو يوليه بعض ما يستحقه من تقدير واهتهام حتى بعد ان أصدر الجزء الأول من مجلده الضخم «العالم ارادة وفكر» فكان يمضى أيامه وحيدا صامتا لا ينطق احيانا بحرف واحد لمدة اسابيع . . ثم تولاه الميأس من أن ينال ما يستحق من تقدير علمي فتوقف عن الكتابة ١٧ سنة متصلة لم يكن يفعل خلالها شيئا سوى القراءة وتناول وجبات الطعام في المطعم والتحديق صامتا بالساعات في تمثال بوذا الذي يضعه أمامه على المكتب ثم استعاد حيويته فجأة ونشر مقالا فلسفيا ثم أصدر الجزء الثاني من مجلده فاذا بالباحثين من كل الانحاء يطرقون بابه واذا باللاعوات تنهال عليه من المجد . . واذا بالشهرة واذا بالأوساط العلمية تلتفت اليه وتضع على رأسه أكاليل المجد . . واذا بالشهرة تفاجئه وهو يقترب من سن السبعين وهو يرقب كل ذلك متعجبا ويقول : بعد ان عشت حياتي وحيدا منسيا جاءوا فجأة ليودعوني الى قبرى بالمتاف والتهليل !

وقد يكون ما قاله صحيحا . . لكنه صحيح أيضًا أن أجمل أيام حياته قد جاءته هو أيضًا وإن كانت متأخرة بعض الشيء !

والحق أن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يجدد حياته من حين الى آخر باشعال شمعة جديدة من شموع الأمل في حياته كلما ذابت شموعه الأولى وبالسعى دائما وراء هدف مشروع لا يتخلى عنه . . وبالايستسلم للاحباط مهما كانت البدايات غير مبشرة ومهما عرقلت الصعوبات والعثرات طريقه فكل الذين حققوا نجاحهم فى الحياة قد فعلوا ذلك . ولم يقولوا ابدا ضاع العمريا ولدى ولم يعد هناك وقت لكى نبدأ من جديد أو لكى نتحقق الآمال التى طال انتظارنا لها . . فالانسان قادر دائما على ان يكتسب مهارات جديدة فى أى مرحلة من العمر يستعين بها على مقاومة السأم واليأس والقنوط . . فالامام محمد عبده مثلا عاد لمصر من المنفى وعين قاضيا بالمحاكم فوجد نفسه بين قضاة يجيدون الفرنسية ويتفاخرون بقراءاتهم فى قاضيا بالمحاكم فوجد نفسه بين قضاة يجيدون الفرنسية ويتفاخرون بقراءاتهم فى

القانون الفرنسي وشروحه فلم يرض لنفسه ان يكون أقل منهم رغم انه كان قد يئس من تعلم الفرنسية خلال اقامته بباريس مع استاذه جمال الأفغاني ولم يقل لنفسه لقد حاولت وفشلت وانها استدعى معلها لتعليمه الفرنسية وسهر الليالي يحفظ قواعدها وتعبيراتها وخلال فترة قصيرة اجادها وأصبح يسافر كل سنة في الصيف الى جنيف وباريس ليستمع الى المحاضرات العامة في جامعتيهها.

وسعد زغلول زعيم الأمة في ثورة ١٩ قد فعل شيئا شبيها بذلك فلقد كان قاضيا وزوجا وصهرا لرئيس وزراء مصر ولم يكن من الحاصلين على شهادة الحقوق فرأى انه لا يليق به ان يكون كذلك فدرس الحقوق بالفرنسية في بيته وكان يسافر كل سنة ليؤدى الامتحان في السوربون حتى حصل على شهادتها واكسبه ذلك صلابة جديدة.

ولماذا نذهب بعيدا واستاذنا نجيب محفوظ نفسه كان لطبع فيه يرضى بكل ما تحمله له الحياة يتصور انه قد نال كل ما يريده لنفسه من مجد ادبى وربها لم يكن يكّدر عليه صفاءه سوى أن بعض الدول العربية كانت تفرض المقاطعة على كتبه منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد فاذا بالتاريخ يحمل له إنصافاً كان يستحقه بكل تأكيد ولم يكن يتوقعه وإذا به يصبح فخر تلك الدول التى كانت تقاطعه قبل قليل!

ولو كان أحد شباب اوروبا الشرقية مشلا قد حلم منذ ٧ سنوات فقط بأن الشيوعية ستسقط فى بلده وسيصبح من حقه السفر بحرية الى الخارج ليتزوج مثلا فتاته التى احبها خلال سفره مع فريق رياضي الى باريس او لندن لاتهمه البعض بالجنون . . لكن ما كان جنونا قد أصبح حقيقة بعد سنوات قليلة لأنه كما قال صادقا الفيلسوف الإغريقي : كل شيء يتغير فى الحياة الا قانون التغير نفسه! ولو تخيلت نادية كومانشى بطلة رومانيا فى الجمباز التى قامت بمخاطرة لتهرب من بلادها لتتزوج حبيبها فى امريكا أن الشيوعية سوف تسقط فى بلادها بعد هربا بعامين فقط وسيصبح من حقها ان تهاجسر وتتزوج من اجنبي بلا مخاطرات لعرضتها اسرتها على الفور على طبيب نفسى . .

والأمثلة كثيرة ودرسها الأول هو ان الطرق المسدودة لن تبقى مسدودة أمامنا الى النهاية .. و لا بد ان يحصل كل انسان على ما يستحقه من نجاح ومن سعادة ومن توفيق . وان الانصاف سوف يجيء في موعده .. او متأخرا .. في الدنيا أو في الآخرة ، لكنه لابد ان يجيء لكل من بذل العرق وتسلح بالارادة والكفاح وعمل صالحا يرضاه ربه وسعى الى اهدافه بالوسائل المشروعة واحترم فكرة الحياة فلم يؤذ أحدا ولم يدمر حياة احد . . فان شكوت يا صديقي من زحام الطريق الى الأهداف ومن الملل وطول الانتظار فردد معى كلمات ناظم حكمت و لا تفقد الثقة لحظة واحدة في احقيتك ان تنال حظك العادل من السعادة والنجاح . وان اشتد الظلام حولك فردد معى مناجاة شاعر الهند العظيم طاغور لربه: رب امنحنى القوة لكى أصبر على الأتراح والأفراح رب امنحنى القوة لاسمو بروحى فوق توافه الحياة !

.. وأضف اليها من «انشائي» انا: ربِّ سوف افعل كل ذلك لأنى مؤمن بك وبعدلك وبإنصافك .. ولانى من ناحية اخرى لست «فاضيا» لمثل هذه التوافه .. فأنا أعمل وأكافح وأنتظر صابرًا وواثقًا .. اجمل أيام الحياة ..

## أنت ..... أنت الزعيسم!

هل تريد أن تصبح زعيا ؟

تستطيع أن تكون كذلك بغير حاجة لأن تكون رئيس دولة ديمقراطية وصل إلى منصبه بعد ماض حافل ومعارك انتخابية ومنافسات مريرة . وتستطيع أن تكون كذلك بغير أن تكون أيضاً دكتاتوراً صغيراً قفز إلى الحكم بإنقلاب عسكرى أو ركب دبابة في الفجر وحاصر بها قصر الرياسة حتى استسلم الرئيس المخلوع أو قتل تحت الأنقاض!

بل وتستطيع أن تكون كذلك بغير حاجة لأن تكون «قائد طابية» ولا رئيساً لمجموعة من الشركات ولا مديراً مهيبًا ترتج الأرض تحت أقدامه حين يدخل إلى مكتبه!

ذلك ان كل إنسان مهما كان شأنه يستطيع أن يكون زعيها مهيباً ومحبوباً في نفس الوقت اذا فعل ما يطالبه به الشاعر الانجليزي رديارد كبلنج صاحب العبارة الشهيرة «الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا» ، حين يقول :

«احتفظ بثباتك في الوقت الذي يفقد فيه الآخرون ثباتهم»!

ففى هـــذه الحــالة تكــون اقــواهم وأكثـرهم تحكـا فى الموقـف وأكــثرهم امتـلاكا لناصية الأمـور فتصبح الـزعيم والآخرون اتباعا مها علا شأنهم. ولهذا السبب نفسه قال الفيلسوف الاغريقي زينون حين سئل أى الملوك أفضل. . . ملك الفـرس أم ملك اليونان؟ فأجاب بهدوء : من ملك شهـوته وغضبه!

وهــذا صحيح . . فمن يملك نفســه يستطيع ان يملك الآخــرين وان يحقق

أهدافه في الحياة والا يسمح لأية عوامل خارجية باعتراض طريقه وإفساد سلامه النفسي وسعادته الخاصة!

والدليل هو صاحب النصيحة الهامة نفسه الشاعر كبلنج . . فلقد حافظ على ثباته معظم سنوات حياته ثم فقده مرة وانساق وراء انفعالاته فتورط فى نزاع قانونى مع شقيق زوجته افسد عليه حياته ودفع ثمنه غاليا من سمعته وراحة اعصابه واضطر لمغادرة امريكا مع زوجته هربا من آثاره!

وهكذا اثبت صدق نصيحته مرتين . . . مرة بالالتزام بها . . . ومرة بمخالفتها وكانت النتيجة في كلتا الحالتين مؤكدة!

ومن يجيد التحكم في نفسه وكبح اهوائه وشهواته وغرائزه وانفعالاته يرشح نفسه بقوة للزعامة في دولته الخاصة . . ويكسب الأصدقاء والأنصار بسهولة . . . ويستمتع بأكبر ما يستحق انسان ان يفخر به وهو حب الآخرين واحترامهم له واعتزازهم به وتهللهم لرؤيته وصحبته بدلا من النفور منه والاسراع بالهرب منه اذا اقبل عليهم مهما كان خطير الشأن وثريا ومشهورا ، فالنفس البشرية تنفر تلقائيا من الغلظة والسهاجة والعدوانية والظلم . . وهذه كلها من صفات العاجز عن ان يتحكم في نفسه وانفعالاته ، كما انها غالبا من صفات الانسان الظالم الذي لا يلتزم غالبا بالعدل والقيم الاخلاقية في حياته . .

ولا قيمة للمنصب الخطير ولا للمال والشهرة في حب الآخرين لك فقد تكون انسانا بسيطًا لكنك تحرص على ألا تغتصب حق غيرك والا تؤذى مشاعر أحد وتجاملهم ولا تتوانى عن خدمتهم ان استطعت وتلتزم بالعدل والقيم في حياتك . . فتفوز بحبهم ورضائهم أو تنجو على الأقل من كراهيتهم وانتقادهم ونفورهم .

وقد تكون ثريا كجون د. روكفلر مؤسس الامبراطورية المالية لعائلة روكفلر الأمريكية وقد كان «وغدا» بكل معنى الكلمة فحطم في طريقه لجمع ثروته الخرافية الكثيرين ولم يتورع عن تدمير حتى اقرب الناس اليه اذا اعترضوا طريقه . فجمع

المال وكراهية الناس في وقت واحد ثم جلس على عرش امبراط وربته وحيدا مكروها . . . وخطر له ان يكلف احدى الصحف التابعة له باجراء استفتاء لمعرفة من هو اكثر الأشخاص المكروهين في امريكا في ذلك العام (عام ١٩١٢) فجاء اسمه في المقدمة وقبل سفاح شهير كان قد قتل واغتصب ست فتيات في بضعة شهور! وزعم روكفلر انه حزن لهذه النتيجة واراد ان يكفر عن جرائمه فبني كنيسة جديدة في كليفلاند وراح يلقى فيها بنفسه موعظة الأحد لكن أحدًا لم يدخل كنيسته بل وكان بعض المارة ينتقلون الى الرصيف الآخر لكيلا يعبروا أمامها فلا يسمع موعظته راغمين إلا بعض موظفيه!

ولم يكن ذلك هو عقابه الوحيد من الحياة فقد أرسل إليه شقيقه الأصغر فرانك يبلغه أنه سوف ينقل رفات أطفال له ماتوا من مقبرة الأسرة الى مقبرة جديدة لأنه لا يريد أن تبقى رفات أولاده فى أرض يملكها رجل ظالم مثل شقيقه! فهاذا تساوى حينئذ كل ملايين الأرض؟

هـذا رجل كـان يستطيع أن يكـون «زعيما» لكنـه آثر أن يكـون بغيضًا . فـاذا أصبحت أنت زعيما محمـولا في قلـوب من حولك فأنت أغنـي منه وأفضل وأكثـر فائدة للحياة والمجتمع منه .

وطريقك للزعامة يمهده لك الكاتب الأمريكي رالف امرسون (١٨٠٣ \_ ١٨٨٢) الذي يطالبك بشدة بذلك قائلا: لنكن بناة وقادة . . . ابنوا عالمكم الخاص ابنوا حياتكم الخاصة !

فكل انسان يبنى حياته ويسعى بحماس لتحقيق أهدافه ويلتزم بالقيم والعدل في سعيه إليها هو زعيم صغير ، ورعيته هى نفسه التى أجاد التحكم فيها وفي تطويعها للسير في الطريق الـذى يوصله الى أهدافه الشريفة البسيطة في الحياة . . . ورعيته أيضاً هم هؤلاء الذين يتحمل مسئوليتهم المادية والأدبية والنفسية ويحاول أن يقيم العدل بينهم وأن يُعلى المثل العليا في دنياهم وهم هؤلاء الذين يهتم بأمرهم ويهتمون بأمره .

ومن خصائص الزعاء الكبار ألا يهتموا بالصغائر لأن وقتهم مشغول دانها بجلائل الأمور لكن هذه الميزة ليست مقصورة على الرؤساء والملوك والقادة وحدهم وإنها هي أيضًا من خصائص الزعاء الصغار لأن الإنسان الجاد الذي يعرف طريقه إلى أهدافه ويسعى إلى أن يحيا بسلام مع نفسه ومع الآخرين ينبغي عليه ألا يتوقف طويلا عند التوافه وألا يسمح لها بأن نفسد عليه علاقاته بالآخرين وصداقاته وأعصابه . ومن أجمل ما قرأت في هذا المجال تلك العبارة لفيلسوف إسمه بيركلير يقول فيها «هيا ننهض أيها الإخوان فقد طال جلوسنا فوق التوافه!» ولقد أعجبتني هذه الكلمة كثيرا وآلمتني أكثر وتمنيت لو كنت قد تعرفت عليها منذ زمن طويل قبل أن تفسد «التوافه» بعض العلاقات الإنسانية على ، لكن متى تعلم الإنسان الحكمة بغير ثمن باهظ من أيامه وأعصابه وذكرياته الأليمة! فأنا كغيرى من البشر جلست أيضا طويلا فوق التوافه وخسرت علاقات إنسانية وأشخاصا لأسباب قد ينساها الإنسان العاقل بعد ايام وربها بعد ساعات . . . ولو عادت الأيام ما سمحت لتلك التوافه أن تفقدني انسانا أو أن تقطع صلة انسانية مها كان نوعها أو درجتها . . . ولكن متى أيضًا اعادت الأيام لخاسر ما أضاعه من بين ينه بتمسكه بالتوافه من الأمور ؟

لهذا فلست مؤهلا للزعامة . . . لكنى ارشحك أنت لها وأطالبك بأن تستعين عليها بالاستفادة من دروس حياة الحمقى من أمثالنا . . . وأريدك أكثر وأكثر أن تؤمن بها آمن به الكاتب الروسى العظيم تشيكوف حين قال فى رسالة لشقيقه الأصغر «ان الإنسان الشريف لا يمكن أن يكون تافه الشأن أبدًا مها كان قدره أو علمه او بساطته وأنت إنسان شريف إذن فلتحمل لنفسك من الإحترام ما هو جدير بإنسان شريف وينبغى ألا تخلط أبدًا بين التواضع الكريم وبين الإحساس بتفاهة الشأن» .

وهذا ما أطالبك به أنا أيضًا يا صديقى . . . فكل إنسان شريف يؤدى واجبه بأمانة ويخدم الحياة بعمله . . . ويلتزم في حياته بالقيم والانصاف والمثل العليا . . .

هو إنسان عظيم الشأن مهم كان قدره . . . وهو زعيم بطبعه لأنه فرض زعامته على نفسه ووجهها إلى الطريق الصحيح .

فاذا عرفت أن تشيكوف قد قال أيضًا: إنه لو فعل كل إنسان ما فى وسعه لتجميل رقعة الأرض التى يقف فوقها لصار كوكبنا فتنة للأنظار! لعرفت إذن أنك تستطيع أن تفعل الكثير لو حاولت أن تجمّل المكان الذى تعيش فيه أو تعمل به أو على الأقل ترفع عنه الأذى وتحافظ عليه.

أما لو استمعت إلى نصائح كل هو لاء الفلاسفة والكتاب العظام ونفذتها لعرفت انك أنت . . أنت الزعيم وكلهم . . . ولا مؤاخذة!

#### هـــــــــــــــــــــــن!

أنت تبحث عن السعادة . . وأنا أيضاً . . فأين نجدها ؟

ان الكتب السهاوية تقول لنا: ان السعادة في الايهان وتسليم الأمر لخالق الكون والرضا بالمقدور وتجنب الشر وفعل الخير . .

وعلم النفس يقول لنا انها في اتزان الشخصية . . والتوازن بين قدرات الانسان ورغباته وطموحه . .

والماديون يقولون انها في اشباع حاجات الانسان المادية وغرائزه ٠٠٠

والمرضى يقولون انها فى الصحة . . والأصحاء يقولون لو كانت فيها وحدها لكانت الوجوش أسعد مخلوقات الأرض، والمغمورون يقولون انها فى الشهرة . . والمشهورون يقولون يقولون انها فى الشهرة والمشهورون يقولون بحثنا عنها ولم نجدها . . والفاشلون يقولون انها فى النجاح . . والناجحون يقولون ما أبهظ الثمن الذى دفعناه من سعادتنا ثمناً لنجاحنا ، والمحرومون يقولون انها فى الثراء . . والأثرياء يقولون ليتها كانت كذلك . . والعزاب يقولون انها فى الزواج والأبناء . . والمتزوجون يقولون مشاكلنا اكبر من احتمالنا !

والفلسفة البوذية تقول لنا اننا لن نجدها في الحياة مصدر الآلام والأحزان. ولا سبيل اليها إلا بدخول «النرفانا» أو النعيم الذي لا يدخله إلا من حارب أهواءه المادية وترك المتع الدنيوية وكل انواع اللذائذ . . والصوفية يقولون لنا انها في الاتصال الروحي المستمر بالله . . والترفع عن اعراض الدنيا . .

فيا هي هذه السعادة التي يطلبها الانسان منذ دب بقدميه على الأرض ؟ ان تعريفات السعادة كثيرة . . لكن اقربها إلى عقلي هي انها ذلك الشعور

المتصل بالبهجة والطمأنينة والسرور الذي يرافق الانسان برغم ما قد يعترض مجري حياته من مشاكل مؤقتة او الام عابرة . فاذا كان هذا هو تعريف السعادة فإن ذلك يعنى ان السعادة ترجع غالبا إلى الانسان نفسه وليس إلى الظروف المحيطة به ، وان اكبر قدر من السعادة الحقيقية انها ينبع من داخل الانسان وليس من خارجه ، للذلك فقد يستشعر الإنسان السعادة وان كانت ظروفه لا ترشحه لها . . وقد يستشعر الشقاء وان كان كل ما حوله يطالبه بالسعادة . . وربها يكون هذا هو السر في اننا قـد نرى أحياناً في اسرة واحـدة فرداً قادراً على الابتهـاج بكل شيء وسعيداً بيومه ومتفائلاً بغده . . والى جواره شقيقاً له يستشعر الشقاء في كـل ما حوله . . بالرغم من أن ظروف الحياة واحدة وقدرات الاثنين متقاربة ، ولم تمتحن الحياة احدهما بتجربة قاسية . . لأن الانسان يستطيع ان يستشعر السعادة اذا رضي عن حياته . . وتمسك بالأمل في غد أفضل . . ويستطيع ان يستشعر الشقاء اذا ثبّت عينيه دائماً على «الشيء الناقص» في حياته وتعامى عن الكثير الذي منحته له الحياة او عوضته به عما ينقصه . . هل لاحظت معى ان أكثر الناس فراغاً هم أكثرهم ضيقاً بالحياة وافتقاداً للسعادة ؟ . . هل تعرف السبب ؟ . . أنا أعرفه . . لأن من أكثر أسباب شقاء الإنسان ضيق افقه وكثرة انشغاله بنفسه وتفكيره فيها باستمرار كها لو كانت محور الكون . . ومن يشكون الفراغ لا يجدون ما ينشغلون به سوى أنفسهم، وكلما ازداد انشغال احدهم بنفسه رآها جديرة بحياة غير حياته . . . ودخل أعلى من دخله . . وصحة أفضل من صحته ومركز اجتماعي أعلى من مركزه . . وزوجة أجمل من زوجته اذا كان متزوجاً ، بل وربها أيضاً بأسرة ارقى من اسرته ، أما اذا انشغل عن نفسه بكثير مما يستحق الانشغال به من أمور الحياة . . فسوف تتسع نظرته للحياة فيرى نفسه فرداً بين أفراد لا حصر لهم . . وكائنا بين بـلايين الكـائنـات . . يستحق الكثير . . نعم . . ولكن كما يستحقه الآخرون . . ولا عجب في وجود بعض اوجه النقص في حياته ففي حياة الآخرين أيضاً اشياء كثيرة ناقصة . . ولكل انسان من حياته ما يسعده . . ومن همه ما يشقيه.. لكن الحياة لابد ان تمضى .. ولابد للسفينة ان تواصل الابحار مستهدية ببوصلة الايهان والتفاؤل والرضا بها تقذفها به من حين لآخر أمواج البحر من ضربات .

وأقل الناس ضيقاً بالحياة هم من يحددون دائماً لأنفسهم أهدافاً قريبة تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم ويسعون بوسائل شريفة إلى تحقيقها ويستشعرون السعادة في كفاحهم للوصول إليها . . وكلما حققوا هدفاً رضوا عن أنفسهم وشكروا ربهم وتهيأوا بعد استراحة قصيرة للسعى إلى هدف آخر قريب المنال . . وأفضل من فهم هذا السر هو الكاتب الايرلندى العظيم برناردشو حين قال :

«اننى اخشى النجاح التام . . ذلك ان معناه هو انتهاء مهمة الانسان في الحياة تماما كذكر العنكبوت الذي تقتله الأنثى بمجرد نجاحه في أداء مهمته . . لهذا فانى أفضل الحياة مع وجود هدف أمامي أسعى إليه . . على أن أكون قد حققت كل أهدافي وتخطيتها وأصبحت ورائى . . ولم يبق لي إلا انتظار الموت » . .

والحياس دائماً يا صديقى قرين النجاح والإحساس بالسعادة ، والخاملون كالمياه الراكدة لا يعرفون أبداً النجاح ولا يتذوقون طعم السعادة الحقيقية . . ولكى تضع أقدامك على بداية طريق السعادة لا بد ان تؤمن بأنك انسان خير . . وبأن الحياة خيرة . . وبأن المصير خير . . وإيانك بخيرية الذات يتحقق بأن تكون نياتك خيرة . . وأهدافك شريفة . . ووسائلك إليها لا تتناقض مع مبادئك ومعتقداتك ، وإيانك بخيرية الحياة يدفعك للتمسك بها . . ورفض مظاهر الشر فيها . . واثراء ازهار الخير فيها ، وإيانك بخيرية المصير وبأن الجنة للمتقين يدفعك إلى تجنب الشرور وإلى الاستزادة من رصيد الخير في حياتك طلباً للسعادة في الدنيا والآخرة . . فاذا آمنت بهذه المبادئ الثلاثة . . فانك ترشح نفسك لنيل السعادة مها كانت مشاكلك . . وآلامك . واذا أردت أن تختبر نصيبك من السعادة الحقيقية . . فتوقف لتراجع حياتك الآن . . وتستعرض كل جوانبها . . فاذا استطعت بعد إنتهاء المراجعة أن تقول كها قال الفيلسوف الألماني "كانت" وهو

يراجع حياته قبيل رحيله: «هذا حسن!».. فأنت انسان سعيد واذا استطعت أن تقول بعد المراجعة: أحب الحياة والناس.. ولا أشعر بالغربة بينهم .. ولا أشعر بالكابة إذا انفردت بنفسى .. لا أطلب ثأراً من أحد .. ولا يطلب أحد ثأراً من .. استقبل يومى كل صباح مستبشراً بيوم جديد وخير متوقع .. وأنام كل ليلة راضياً عن نفسى ويومى وحياتى .. أرى الجهال فى كل شىء ولو لم يكن جميلاً واستمتع بكل شىء ولو كان تافها .. افرح بها يأتينى ولو كان قليلاً .. ولا آسى على شىء فاتنى ولو كان كبيراً ما دمت لم أقصر فى السعى إليه إذ لو كان مقدوراً لى لما فاتنى . ولو كان مقدوراً لغيرى لما نلته مها أجهدت نفسى .. صحتى طيبة .. ورغائبى تتحقق بكفاحى .. وما لا يتحقق منها الآن فأملى كبير فى أن يتحقق غداً أو بعد غد .. حياتى لها قيمة ومعنى عند اسرتى وأصدقائي وأحبائى .. وحياتهم لها قيمة ومعنى عندى .. أفيد الآخرين .. وأستفيد منهم .. أساعدهم .. وأتقبل شاكراً مساعدتهم .. أرى فى كل إنسان جانباً منهم .. أساعدهم .. وأتقبل شعم من خيلاله .. وأشعر بأنى لست وحدى فى الحياة .. فخالقى يرعانى ويرقبنى ويشد أزرى وأناجيه فى صفوى وفى كدرى ..

إذا استطعت أن تقول كل ذلك أو معظمه . . فأنت إنسان سعيد مهما كانت آلامك . . وأحزانك . . ومشاكل حياتك . .

أما إذا لم تستطع . . فلا تضيع الوقت وواصل البحث معى عن طريق السعادة!! ■

# الفهرس

| ٥  | ولا تتبع خطواتی !                           |
|----|---------------------------------------------|
| 1. | , و ماتيز م الصداقة!                        |
| 17 | اندهش يا صديقي !                            |
| ۲. | وانتــم لــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 40 | وانتــم !ا<br>القفز فوق الحواجزا            |
| ٣٠ | والقضاء ورائي !                             |
| ٣٧ | باريس الحب والعذاب! الحب                    |
| 73 |                                             |
| ٤٦ | نهاذج من البشر ــ ۲ ـ                       |
| ٥١ | نهاذج من البشر ـ ۳ ـ                        |
| ٥٥ | فه ق العاد ضة!                              |
| 17 | واحد من الشم!                               |
| 77 | دموع لا براها أحد!                          |
| 77 | 1 : 4117-                                   |
| ۷۷ | القيثارة!ا                                  |
| ۸٥ | لم تأت بعد ! الم تأت بعد الم                |
| ۹٠ | أنت أنت الزعيم!                             |
| 90 |                                             |

## صدرللمؤلف

| ۱۹۸٦ (نفد) | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ۱ _ أصدقاء على الورق   |
|------------|----------------|-------------------|------------------------|
| ۱۹۸۷ (نفد) | الطبعة الأولى  | أدب رحلات         | ٢ - يوميات طالب بعثة   |
| ۱۹۸۸ (نفد) | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٣_هتاف المعذبين        |
| ۱۹۹۰ (نفد) | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٤ ـ صديقي لا تأكل نفسك |
| 71         | الطبعة الخامسة |                   |                        |
| 199.       | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٥ ـ نهر الحياة         |
| 1997       | الطبعة الثالثة |                   |                        |
| 1991       | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٦ _ العصافير الخرساء   |
| 1991       | الطبعة الرابعة |                   |                        |
| 1991       | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٧ ـ صديقى ما أعظمك     |
| 1991       | الطبعة الرابعة |                   |                        |
| 1997       | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٨ ـ العيون الحمراء     |
| 1991       | الطبعة الخامسة |                   |                        |
| 1997       | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٩ _ افتح قلبك          |
| 1998       | الطبعة الثالثة | •                 |                        |
| 1997       | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ۱۰ ـ اندهش یا صدیقی    |
| 1999       | الطبعة الخامسة |                   |                        |
| 1994       | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ۱۱ ـ أزواج وزوجات      |
| 1999       | الطبعة الرابعة |                   | _                      |
| 1994       | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ١٢_أرجوك لا تفهمني     |
| 1991       | الطبعة الثالثة |                   |                        |
| 1998       | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ۱۳ ـ رسائل محترقة      |
| 1991       | الطبعة الثالثة |                   |                        |

| 1997    | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية    | ١٤_وقت السعادة ووقت البكاء |  |
|---------|----------------|----------------------|----------------------------|--|
| 7       | الطبعة الرابعة |                      |                            |  |
| 1994    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية          | ١٥ـ شركاء في الحياة        |  |
| 1999    | الطبعة الرابعة |                      |                            |  |
| 1998    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية رومانسية | ١٦_ أماكن في القلب         |  |
| 7       | الطبعة الثانية |                      |                            |  |
| 1990    | الطبعة الأولى  | قصص رومانسية         | ١٧_لا تنسني                |  |
| 7       | الطبعة الثالثة |                      |                            |  |
| 1990    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية          | ۱۸_نهر الدموع              |  |
| 1 7     | الطبعة الثالثة |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية          | ١٩_ أقنعة الحب السبعة      |  |
| 1999    | الطبعة الرابعة |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | صور أدبية            | ۲۰_خاتم في أصبع القلب      |  |
| 1999    | الطبعة الثالثة |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | مقالات               | ٢١_وحدى مع الآخرين         |  |
| 7       | الطبعة الرابعة |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية    | ٢٢_سلامتك من الآه          |  |
| 1991    | الطبعة الثانية |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية          | ۲۳ ـ هو وهي والآخرين       |  |
| 71      | الطبعة الثانية |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية    | ٢٤ ـ مكتوب على الجبين      |  |
| Y       | الطبعة الثانية |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية          | ٢٥_ أوراق الليل            |  |
| 7       | الطبعة الثانية |                      |                            |  |
| 1997    | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية          | ٢٦ ـ طائر الأحزان          |  |
| Y • • 1 | الطبعة الثالثة |                      |                            |  |

|           | 4              |                   |                          |  |
|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|--|
| 1997      | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٢٧ ـ اعط الصباح فرصة     |  |
| Y · · · \ | الطبعة الثانية |                   |                          |  |
| 1997      | الطبعة الأولى  | قصص قصيرة         | ٢٨ ـ الحب فوق البلاط     |  |
| Y         | الطبعة الثانية |                   |                          |  |
| 1997      | الطبعة الأولى  | أدب رحلات         | ٢٩ ـ سائح في دنيا الله   |  |
| 1991      | الطبعة الثانية |                   |                          |  |
| 1997      | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٣٠ _ قالت الأيام         |  |
| 1991      | الطبعة الأولى  | قصص قصيرة         | ٣١_ صور من حياتهم        |  |
| 1991      | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٣٢_ساعات من العمر        |  |
| Y         | الطبعة الثانية |                   |                          |  |
| 1991      | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٣٣_ أهلا مع السلامة      |  |
| 1991      | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٣٤ ـ عاشوا في خيالي      |  |
| 7         | الطبعة الثالثة |                   |                          |  |
| 1999      | الطبعة الأولى  | خواطر وتأملات     | ٣٥ ـ قدمت أعذاري         |  |
| 1 7       | الطبعة الثانية |                   |                          |  |
| 1999      | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٣٦_ترانيم الحب والعذاب   |  |
| 1999      | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٣٧_ الثمرة المرة         |  |
| 1999      | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٣٨_ دموع القلب           |  |
| 1999      | الطبعة الأولى  | قصص إنسانية       | ٣٩_ أيام السعادة والشقاء |  |
| Y • • •   | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | • ٤ ـ أرجوك أعطني عمرك   |  |
| Y         | الطبعة الأولى  | مقالات وصور أدبية | ٤١ ـ من المفكرة الزرقاء  |  |
|           |                |                   |                          |  |

رقم الإيداع ٥ ٣٣٩ / ٢٣

L. S. B. N 977 - 09 - 0097 - 7

#### مطابع الشروقـــ

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى ـ ت: ٤٠٢٣٩٩ ـ فاكس : ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠)

بيروت: ص.ب: ۸۰۱۱\_هاتف: ۲۱۵۸۵۹\_۲۱۷۲۱۳\_فاکس: ۲۱۷۷۲۵(۰۱)

## Commend La Commence of the Landson o

وكان قد ضايقنا بالانتظار طويلا في ذلك اليوم لينتهى من الحديث مع بعض اقاربه حين جلسنا إلى مائدة الغداء .. وسألنا نفس السؤال التقليدي بنفس الخطأ اللغوى:

أنا خنزير .. وأنتم بقر ؟!

فوجدت نفسى أجيبه على الفور: لا .. بل أنت خنزير .. ونحن نأكل لحم العقر!

وضحك زميلاى في الوفد وشمت أنا في « بيتريه » الخبيث الذي طوع معظم فقرات برنامجنا لأغراضه العائلية والشخصية ونسى .. حكاية تضامن الشعوب واستقلال ناميبيا في معظم الرحلة!!

فانده ش انت أيضا يا صديقى لكل ما تراه وتسمعه فالدهشة بداية الطريق للمعرفة .. ووقود الحماس لمعرفة الأشياء وللحياة . والمثقف الحقيقى هو من يعرف أنه لايعرف الكثير ويريد أن يعرف الكثير .. والجاهل هو من لايعرف أنه لايعرف حتى القليل ولا يريد أن يعرف المزيد .

والأخطر منهما هو من كان مثلنا زمان والذى يعرف أقل القليل ويتصور انه يعرف الكثير .. « ويعذب » الآخرين بالقليل الذي يعرفه!.

ورغم كل ذلك فاذا كنت قد شبهت الصداقة الحقيقية بالروما ذلك لأنها مؤلمة .. وإنما فقط لأنها دائمة ، ولا يهزمها دواء .. وكالامه تظل كامنة تحت السطح حتى يخيل إليك أنك نسيتها تعليك فجأة إذا تلقت نفحة من هواء الذكريات لتذكرك بوجوده وبأحلى أيام العمر .. وأجمل ذكرياته !





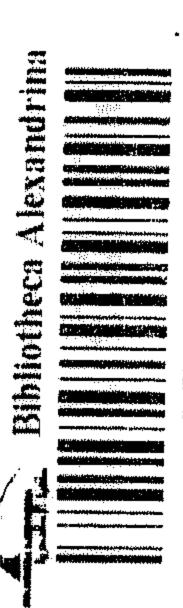